



© دار النـ دوة للنشر \_\_\_\_\_\_\_

المركز الرئيسى: ٢٣ ش الميناء الشرقية محطة الرمل (عمارة الاستعلامات) الدور الأول شقة ٦ اسكندرية تص. ب.(٦٩) اسكندرية ت

مكتب القاهرة · ش محمد فريد أمام الشرطة العسكرية ، ١١ ح الحكر عابدين ت ٣٥٥٧٥٦١

# من القرآن الكريم

هينسسة التمسريس

خسسرج الأحساديست د. محمد أحمد السعودى

البسراجعه اللغسوية منشاوى غانسم جابر محمد محمسود إسماعيل رمضان جميل برغسش

جبسق المسادة

ـــــدار النصوة ـــــد

الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد على وعلى صحبه أجمعين .. أما بعد .

إمامنا وشيخنا الجليل محمد متولى الشعراوى ، فى منهجه للدعوة الإسلامية يسلك منهجًا متفردًا ، غايته إصلاح حال الناس فى الدنيا والآخره بأسلوب واقعى يتناسب مع عقول الناس فى حديث سلس عذب الكلمات ، سهل ميسر دون تعقيد أو غموض أو تفلسف .. فأقبل إليه الناس بعقول صاغية لتستوعب الدرس والموعظة الحسنة ، إنه قائد الطريق إلى الله .. طريق النور والهداية والفلاح فى الدنيا والآخرة .

شيخنا الإمام محمد متولى الشعراوى في لقائه بنا دائمًا نتلقى منه الفيوضات الربانيه عليه ، في نفحات إيمانية ليستخرج الأسرار والكنوز من معانى القرآن الكريم ، فهى الدرر التي تتلألأ في قلوبنا لنعى وندرك أنها المنهج المستقيم حتى تقوم الساعة وذلك لخير كل العباد .

عِلْمُ إمامنا لايجوز ولا يحق أن يترك هكذا بدون أن يسجل ، إنه بَلَّغَ وهذا يكفيه، ولكنه يجب أن يسجل ويُدون .. فهذه مسئوليتنا للمحافظة على هذا الجهد لخير الأجيال القادمة نحو تقديم هذا العلم للناس في تصانيف ، لتكون المرجع والدليل ، وذلك تطبيقًا لقول رسول الله على في حديثه الشريف.. و إذا مات إبن آدم إنقطع عمله إلا من ثلاث ، علم يُتَّفَعُ به ، وصدقة جارية ، وولد صالح يدعو له » .

ومن هذا المنطلق كان لنا أن نسلك أسلوبًا يحقق للناس أن يكون لديهم مُدَوَّنَةُ فكر ، ومنهج دعوة مُرتَّبةٌ ومُبَوَّبَةٌ ، في موضوعات تهدى ضلالة الحائرين،

فهذه بداية نبدوها بهذا الموضوع الفريد عن .. و تعريف الكبائر من كتاب الله».

والحق سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم .. ﴿ إِن تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنهُ نُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيَئِاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلِا كَرِيما ﴾ (١) . . . وذلك يقتضى تذكرة الناس بأن في إجتناب الكبائر ما يكون وسيلة للعبد الصالح في أن يجد مُدْخللا كريما في دار البقاء والخلود ، فقد قال رسول الله على أيضًا .. « إجتنبوا السبع الموبقات؟.. قالوا : وما هن يا رسول الله ، قال : الشرك بالله ، والسحر ، وقتل النفس التي حرّمها الله إلا بالحق ، وأكل الربا ، وأكل مال اليتيم ، والتولئ يوم الزحف ، وقذف المُحصنات الغافلات ،

والإمام محمد متولى الشعراوى قد تناول هذا الموضوع بجلاء ووضوح مما يجعلنا نحن المحبين له أن نهرع إلى تقديمه إليكم في عرض يتناسب إخراجه مع عظمة مادته ، لنا نحن المسلمين جميعًا ، فللإمام محمد متولى الشعراوى ، خالص الدعوات ، قصدنا له عظيم الجزاء والتواب من الله رب الْعُبَّادَ على ما قدمه لخير الْعِبَّادَ . يا رب العالمين .

النياثييي

<sup>(</sup>١) من الآية ٣١: سورة النساء.

حينما أراد العلماء أن يُعرُّفوا الكبيرة (۱) قالوا : إنها ما جاء فيها وعيد من الله بعذاب الله في الآخرة ، أو جاء فيها عقوبة - كالحد مشلا - فتعد هده هي الكبيرة. أما مالم يجيء فيها وعيد بعذاب ، أو إقامة حد ، فهي تدخل في عداد الكبيرة. أما مالم يجيء فيها وعيد بعذاب ، أو إقامة حد ، فهي تدخل في عداد السيئة المذكورة بالكبيرة أو الصغيرة أو الأصغر .. وجزى الله عنا آل البيت خيرًا، فها هو عمرو بن عبيد (۲) وهو عالم من علماء البصرة ، وزاهد من زهادها الذي قال فيه أحد الخلفاء: (كلهم طالب صيد غير عمرو بن عبيد) ، ويحكي أنه من العلماء من كان يذهب إلى الخليفة ليأخذ بعضًا من عطاياه وهباته إلا عمرو بن عبيد . هذا العالم الجليل عمرو بن عبيد ، أحب أن يُعَرِفُ مدلول الكبيرة من نص الفرآن لا بشرح العلماء ، وتساءل ينه ويين نفسه : لمن أذهب ؟ .. وقالوا دخل عمرو بن عبيد البصرى على سيدنا أبي عبد الله جعفر بن محمد الصادق وهو أولى الناس بأن يُسأل. فهو عالم من آل بيت رسول الله يَهُ الذي الصادق وهو أولى الناس بأن يُسأل. فهو عالم من آل بيت رسول الله يَهُ الذي هو الذي ذهب إليه عمرو بن عبيد ليسأله، فلمنا جلس قرأ قول الحق سبحانه هو الذي ذهب إليه عمرو بن عبيد ليسأله، فلمنا جلس قرأ قول الحق سبحانه وتعالى .. ﴿ اللّهِ مِن يَجْتَبُونَ كَبَاتِرَ الإثم وَالْفَوَاحِشَ إلا اللّهَم ﴾ (٣) .. هنا قال وتعالى .. ﴿ اللّهَ مِن الصادق : ما أسكتك ينا عمرو ، قال عمرو: أحب أن أعرف أبو عبد الله جعفر الصادق : ما أسكتك ينا عمرو ، قال عمرو: أحب أن أعرف أبو عبد الله جعفر الصادق : ما أسكتك ينا عمرو ، قال عمرو: أحب أن أعرف

<sup>(</sup>١) الكبيرة هي : كل معصية فيها حد في الدنيا ، أو وعيد في الآخره ، أو ورد فيها وعيد بنفي الإيمان، أو لعن أو تبرؤ أو ليس منا ، وقال ترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنه : لاكييرة مع إستغفار ، ولاصفيره مع إصرار .

<sup>(</sup>۲) عمرو بن عيد أبو عنمان البصرى المعتزلي القدرى .. كان من أهل الورع والعبادة إلى أن حدث له ما حدث واعتزل مجلس الحسن هو وجماعته فسُمُوا المعتزلة . إخْتُلِف فيه ذماً ومدحاً وكذلك رأى علماء الحديث فيه بأنه ضعيف وله أحاديث منها بسنده عن الحسن قال : قال رسول الله كل ( لا تسبوا مُعسَر وربيعة فإنهما قد أسلما ) ذكر الخَطيب البغدادى في تاريخه ( ١٨٦-١٧) أن عمرو بن عبيد مات بطريق مكه سنه ١٤٣هـ ( إنظر أنساب الأشراف للبلاذرى جـ١ ص ( ٣)، تهذيب التهذيب ، ميزان الإعتدال في نقد الرجال للذهبي جـ٤ ، ص ١٩٣) .

<sup>(</sup>٣) من الآية ٣٢ : سورة النجم .

الكبائر من كتاب الله ؟ .. ولتنظر إلى الثقة من معرفته كنوز القرآن ، وهنا قال جعفر الصادق : نعم يا عمرو أئ خبيرًا بها سألت – أى جئت لمن يعرفها -- ثم قال جعفر الصادق ..

العبيرة الأولس :

الشرك بالله .. ﴿ إِنَّ اللَّهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَ يَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَآءِ ﴾ (١) .. ثم جاء بجزء من آية أخرى ﴿ إِنَّهُ مَن يُشْرِكُ بِاللَّهِ فِقِدْ حَرَّمَ اللَّهُ عِلِيهِ الْجَنَّةَ ﴾ (٢)

الكبيرة الثانيسة :

اليأش من روح الله .. ﴿ إِنَّهُ لاَيَيْأَسَ مِن رَّوْحِ اللَّهِ إِلاَّ الْيَاسُ مِن رَّوْحِ اللَّهِ إِلاًّ الْقَوْمَ الْكَافِرُونَ ﴾ (٣)

العبيرة الشالشة :

أمسن مكسر الله .. ﴿ فَالاَ يَأْمَنُ مَكُرَ اللَّهِ إِلاَ القَسَوْمُ اللَّهِ إِلاَ القَسَوْمُ الْخَاسِرُونَ﴾ (٤)

المبيرة الرابعية :

عقوق الوالدين ، والله وصف صاحبها بأنه جبار وشقى فقد قال الله .. ﴿ وَبَرًا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَيِّيا ﴾ (٥) شَقِيًا ﴾ (٥)

الشبيرة الخابسة :

قتل النفس .. ﴿ وَمَن يَقْتُلُ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَآوُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا ﴾ (١٦)

الكبيرة السادسة :

قَذَفُ المحصنات الغافيلات من المؤمنات .. ﴿ إِنَّ اللَّهِ المُؤمِنَاتِ لَعُنُواْ فِي اللَّهِ الْمُؤْمِنَاتِ لَعُنُواْ فِي اللَّهِ المُؤمِنَاتِ لَعُنُواْ فِي

<sup>(</sup>١) من الآيسة ٤٨: سورة النساء.

<sup>(</sup>٢) من الآيسة ٧٢ : سورة المالسدة .

<sup>(</sup>٣) من الآيسة ٨٨: سورة يسوسف

 <sup>(</sup>٤) من الآيسة ٩٩: سورة الأعسراف

<sup>(</sup>٥) من الآيسة ٣٢: سورة مسريسم.

<sup>(</sup>٢) من الآيسة ٩٣: سورة السساء

الدُنيا وَالْأَخِرَةُ وَلَهُمْ عَذَابُ عَظِيمٌ ﴾ (١)

العبيرة السابعسية :

أكل الربا .. ﴿ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِبَا لَا يَقُومُونَ إِلَا كُمَا يَقُومُ إِلَا كُمَا يَقُومُ اللَّهِ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَمُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ عَلَّمُ عَلَمُ عَلَّمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَم

الكبيسرة الثابنسسة :

الفرار يوم الزحف .. أى عندما يرى فرد من المسلمين مهاجمين من الأعداء فيفر هو من مواجهة الأعداء .. ﴿وَمَن يُولِهِم يَوْمَئِذٍ دُبُرَه إِلا مُتَحَرِفًا لِهِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّرًا إِلَى فَتَحَرِفًا لِهِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّرًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَآء بِغَضَبٍ مِن اللهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ اللهِ وَمَا أَوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ اللهِ وَمَا أَوَاهُ اللهِ وَمَا أَوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئُسَ اللهِ وَمَا أَوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ اللهِ وَمَا أَوَاهُ جَهَنَّاهُ وَاللّهُ وَالْمُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُ اللّهُ وَاللّهُ الللّهُ وَلَالِهُ

المبيسرة التاسعة :

أكل مال اليتيم .. ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلُونَ سَعِيرًا﴾ (4)

الكبيسرة العبائسرة :

الزنا . ﴿ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا \* يَضَاعَفْ لَهُ الْوَنَا . وَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا \* يَضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدُ فِيهِ مُهَانًا ﴾ (٥)

العبيرة المادية عشرة :

شهادة الزور وكتم الشهادة .. ﴿ وَلاَتَكُتمُوا الشَّهَادَةُ وَمَن يَكْتَمُوا الشُّهَادَةُ وَمَن يَكْتُمُهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ﴾ (٢)

اليمين الغموس (٧) .. وهو أن يحلف الإنسان على شيء

العبيرة النانية عشرة:

<sup>(</sup>١) الآيــــة ٢٣ : سورة النسور .

<sup>(</sup>٢) من الآيسة ٢٧٥ : سورة القسرة .

<sup>(</sup>٣) من الآيسسة ١٦ : سورة الأنفال .

<sup>(</sup>٤) من الآيسسة ١٠: سورة الساء.

<sup>(</sup>٥) من الآيات ٦٩/٦٨ : سورة الفرقان .

<sup>(</sup>٦) من الآيسسة ٢٨٧ : سورة القسرة .

<sup>(</sup>٧) اليمين الغموس هي .. اليمين الكاذبة التي تُهُضَم بها الحقوق ، أو التي يُقْصَد بها الفسق أو الخيانة، وهي كبيرة من كبائر الإلم ، وسميت غموسًا لأنها تغمس صاحبها في نار جهنم ، قال الله تعالى فولاتخذوا إيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتدوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم كه الآية ٩٤ سورة النحل ، وأخرج الإمام البخاري عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما أن النبي لله قال و الكبائر : الإشراك بالله ، وعقوق الوالدين ، وقتل النفس ، واليمين الغموس،

ماض فعله وهو لم يفعله ، أو لم يفعله وقد فعله . هُإِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُوْلَئِكَ لا خَلاقَ لَهُمْ فِي الأَّخِرَةِ وَلاَ يُكَلِمَهُمُ اللَّهُ وَلاَ يَنظُرُ إلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلاَ يُزكِيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ (١)

الكبيرة النالنية عشرة :

الغلول .. ﴿ وَمَن يَغْلَلْ يَأْتُ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَة ﴾ (٢)

العبيرة الرابعة عشرة :

شرب الخمسر .. الله قرنسه - أى شرب الخمسر - بالوثنيه.. ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ أَمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾ (٣)

الكبيرة الغابسة عشرة :

ترك الصلاة ، لأن الله قال . ﴿ مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَهِ قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِينَ ﴾ (٤)

الكبيرة السادسة عشرة :

نقض العهد ، وقطع الرحم .. ﴿ الَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ﴾ (\*\*)

هذه هى الكبائر بنص القرآن ، وكل كبيرة معها حكمها من القرآن ، جعفر الصادق رضى الله عنه يخاطب عالمًا هو عمرو بن عبيد ، فإذا ما نظرنا إلى الإستنباط الذى فوجىء به عمرو بن عبيد ثم يجيبه جعفر الصادق بهذا الترتيب وبشجاعة ما يقول لعمرو بن عبيد : نعم ياعمرو – اى جوابك عندى – ثم يجىء بها الإمام جعفر الصادق إرتجالا بدون تفكير مسبق .. هذا دليل على أنها مسألة اختمرت دراستها فى ذهنه وخصوصًا أنها آيات ليست مرتبة وراء بعضها ، ولكنه

<sup>(</sup>١) من الآيسسة ٧٧ : سورة آل عمران .

 <sup>(</sup>۲) من الايسسة ۱۹۹۹: سورة آل عمران.

<sup>(</sup>٣) من الآيسسة ٩٠: سورة المالسدة .

<sup>(£)</sup> الآياتان ٤٢ / ٤٣ : سورة المسدلسر .

<sup>(</sup>٥) من الآيسسة ٢٧: سورة البقسسرة.

ينتقى الآيات ، وكل آية في مكانها مما يـدل على أنـه يعـايش أسرار القـرآن .

الكبائر التى ذكرها سيدنا جعفر الصادق تمثل ما يمكن أن يكون نقضًا للمجتمع من أساسه ، وكل كبيرة تنقض ناحية من نواحى المجتمع ، وهدا النقض للمجتمع يخالف الإيمان .. فالإيمان من معانيه : أنه منهج إن إتبعناه جميعًا عشنا فى أمن، والإسلام هو المنهج الذى إن إتبعناه جميعًا عشنا فى سلام . وعندما تأتى كبيرة من هذه الكبائر، وتزلزل ركناً من أركان المجتمع فلا أمان ولاسلام ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى.. ﴿ إِن تَجْتَبُوا كَبَائِرَ مَا تَنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِرْ عَنكُمْ سَيَّاتِكُمْ وَنُدْخِلُكُم مُدْخُلًا كَرِيمًا ﴾ (١) .. أصل الفضائل هى أن تسلب نقيضة ، وأن توجد كماً لا ، فقبل أن يحاول الإنسان أن يصل إلى الكمال بإتباع الأوامر ، فعليه أن يسلب النقائص ، ولذلك يقال : التخلية قبل التحلية .

الله سبحانه وتعالى يَعِدُ الذين يجتنبون الكبائر بأن يكفر عنهم سيئاتهم ، والكفر - كما تعلم - هو الستر ، وتكفير الذنوب هو إماطتها (٢) والإحباظ هو إماطة الثواب، والحق سبحانه يعد العباد الذين يتجنبون الكبائر بقوله .. ﴿ وَنَدْخِلْكُم مُدْخَلاً كَرِيما ﴾.. لا يمنع العذاب فقط عمن يجتنبون الكبائر ، ولكنه أيضًا يعطيهم عطاءً ربانيًا .. ﴿ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةُ ﴾ (٢)

لقد كان يكفى الآ يعاقب الله الإنسان المجتنب للكبائر ، ولكنه فى هذا الأمر لا يعاقبه الحق فقط بل يدخله مدخسلا كريما ، والمدخل الكريم يتناسب مع من يدخلك فى مدخله ، ولنا أن نتصور جمال المدخل الكريم الذى يعطيه الله سبحانه. إنه مالا عين رأت ، ولا أذن سمعت ، ولاخطر على قلب بشر .

# مقارنة بين الكبيرة والصغيرة

الكبائر معناها جمع كبيرة ، ومادام هناك جمع كبيرة فلها مقابل وهـو صغيرة

 <sup>(</sup>١) من الآية ٣١ : سورة النساء .

<sup>(</sup>٢) إماطه: ماط: تحاه وأيعده ( المعجم الوسيط ) .

<sup>(</sup>٣) من الآية ٢٦ : سورة يونس .

وأصغر. إذا .. تحت الكبيرة لايوجد صغيرة فقط ، ولكنه هناك كبيرة ، وهناك أصغر من الصغيرة وهي اللمم - إرتكاب الذنب - وما دام الحق سبحانه يقول لنا .. ﴿ إِن تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تَنْهُونَ عَنْهُ نُكَفَر ْ عَنْكُمْ سَيِئَاتِكُمْ ونُدْخِلْكُم مُدْخُلا كَريما ﴾ .. فما هي السيئات التي يكفّرها الله عنا وبما هي منوطة ؟.. إنها منوطة بالصغيرة والأصغر. هذه مسألة وقف فيها العلماء ، فقال بعضهم : إن معنى ذلك أن نوحي للناس أنهم ما داموا قد إجتبوا الكبائر فلهم أن يفعلوا الصغائر ، والعلماء أيضًا قالوا : لا .. إن الإصرار على الصغيرة يعد كبيرة فاعلم أن الله يغفر السيئة التي فلت منك.

ثمة فرق بين أن تقع عليك المعصية بدون أن تقدم لها مقدمات ، وبين أن تصنع أنت بنفسك المقدمات حتى تذهب إلى المعصية ، ولذلك قال الحق سبحانه وتعالى.. ﴿ إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِن قَريبِ فَاولَئِكَ أَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ، وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ فَاولَئِكَ أَيْتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ، وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّنَاتِ حَتَى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُم الْمَوْتُ قَالَ إِنِي تُبْتُ الأَن وَلاَ الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفّارُ أُولَئِكَ أَعْتَدُنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴾ (١) .

إذن .. فمعنى أن تصر أيها الإنسان على أن تفعل الصغيرة ، ف أنت تجعل الصغيرة كبيرة ، وإن كنت تجتنب الكبائر وحدثت منك هفوة .. فما الموقف؟.. هنا قال العلماء الذين جعلهم الله هبات لطف ، وهبات رحمة على الخلق ، قالوا: لا كبيرة مع الإستغفار ولا صغيرة مع الإصرار (٢) فإذا أخدت الإستغفار فاعلم أنك يجب أن تمتنع عن الإصرار فلا تأخذ الذي على هواك ، وتشرك الذي ليس على هواك ، وتشرك الذي ليس على هواك ، بل خذ الإثبين معًا .

# الإجتناب والتحريم

الحق سبحانه وتعالى يقول ﴿ إِن تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تَنْهُونَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ

<sup>(</sup>١) الأيتسان ١٧، ١٨ سورة النساء

<sup>(</sup>٢) هذا قول عبد الله بن عباس رضى الله عنهما

سَيَئِاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُم مُدْخَلًا كَرِيما ﴾.. هذه الآية من الآيات الثماني (١) التي جاء ذكرها على لسان بن عباس رضى الله عنه من حيث أنها خير مما طلعت عليه الشمس أو غربت ، هي من فضل الله على أمة محمد على ، كأن الله قال : أنا سأرضى بإجتناب الكبائر ، أما الصغائر فهي مغفورة .. فالصلاة للصلاة كفارة ، والجمعة للجمعة كفارة ، ورمضان لرمضان كفارة .

أيها المسلم .. لايجب أن يكون عسدك إصرار على الدنب ، وذلك لأن المسألة الآ تقول : سوف أفعل الدنب وبعد ذلك أتوب !! .. لآنك إن قدرت على ذلك ، فقدراتك لا تقدر على إستبقاء حياتك حتى تتوب ، ولا أحد منا يضمن حياته . الحق سبحانه وتعالى يقول .. ﴿إِن تَجْتَبُوا كَبَائِرَ مَا تَنْهُونَ عَنْهُ يَضَمَ حَيَاتُك مَا مَنْكُمْ سَيَّبَاتِكُمْ ﴾ .. فكما ذكرنا أن الكفر هو الستر ، ومعنى أن يستر الله السيئات أى يعاقب عليها ، والتكفير هو إماطة للعقاب والإحباط للنواب .. ففرد قد صنع الحسنة والله لن يقبلها.. فهذا إجباط للحسنة ذلك لأن التكفير هو إماطة للعقاب ، والإحباط هو إماطة للنواب، لذلك قال الحق سبحانه .. ﴿ فَأُولِئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ ﴾ (٢) .. أى ليس لهم عليها صواب لأنهم نفذوها وليس في بالهم مستقبل الثواب من الله ، ولكن في بالهم الخلق، لذلك قال رسول الله على الهم مستقبل الثواب من الله ، ولكن في بالهم الخلق، لذلك قال رسول الله على المحالة المنواب من الله ، ولكن في بالهم الخلق، لذلك قال رسول الله على المحالة المنواب من الله ، ولكن في بالهم الخلق، لذلك قال رسول الله على المحالة المحالة المنواب من الله ، ولكن في بالهم الخلق، لذلك قال رسول الله على المحالة المحالة المنواب من الله ، ولكن في بالهم الخلق، لذلك قال رسول الله على الهم المحالة المحالة

<sup>(</sup>۱) أخرج ابن جرير عن قتادة عن عبد الله بن عباس - رضى الله عنهما – قال : ثمانى آيات نزلت فى سورة النساء هن خير لهذه الأمة مما طلعت عليله الشمس وغربت . وذكر ما ذكره عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال : خمس آيات من النساء هن أحب إلى من الدنيا وما فيها جميعًا

<sup>(</sup> ١ ) إن تجتبوا كبائر ما تنهون عنه ..

<sup>(</sup> ٢ ) وإن تك حسنة يضاعفها ..

<sup>(</sup> ٣ ) إن الله لا يغفر أن يشرك بـ ..

<sup>( ﴾ )</sup> ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ..

<sup>(</sup> ٥) والذين آمنوا بالله ورسوله ولم يفرقوا بين أحد منهم .. زاد ابن عباس .

<sup>(</sup>٦) يريد الله ليين لكم ..

<sup>(</sup>٧) والله يريد أن يتوب عليكم ..

<sup>(</sup> ٨ ) يريد الله أن يخفف عنكم ..

<sup>(</sup>٢) من الآية ٢١٧ : سورة البقرة .

<sup>(</sup>٣) يقول الله سبحانه : في حديثه القدسي من عمل لي عملًا أشرك فيه غيره فهو لـه كلـه .. أخرجـه مالك وابن ماجه ومسلم بسند صحيح عن أبي هريرة ، وأيضًا يقال لمن أشرك في عملـه خـل أجـرك من

فعلت ليقال ، وقد قيل فقد قيل في الناس إن فلانًا يأتي للمسجد ، أو قام بالإحسان ، وقرأ الناس ما كتبه الإنسان على المسجد حتى من جاء معه يصلى.. كتب عنه فيقال : حفرها فلان وفلان لقد أخذ ثمن ما فعله من القول.. ﴿ وَقَدَمْنَآ إِلَى مَاعَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مُشؤرًا ﴾ (١)

الذين يقيمون مشروعًا من أجل الخير ويضعون عليه لافتة من الرخام .. عليهم أن يراجعوا هذا الأمر ، فإذا كان الفرد منهم حريصًا على أن يأخذ الثواب من يد الله ، فلينزع هذه اللافتة . ، ليفعل ما يفعله العباد من أجل الله فلا يرون إعلامه ؟! .. إن الذي بينك وبين الله سر ، والله يقول لك لاتقل ذلك ، فلماذا تصنع للذي بينك وبين الله إعلانًا ؟! .

عملت له .. من حدیث محمود ابن لیند

<sup>(</sup>١) من الأيسة ٢٣ : سورة الفرقان

<sup>(</sup>٢) من الآيسة ٣٠ سورة الحج

٣) من الآية ٩٠ سورة المائدة

فعندما يوجد إنسان بين جماعة تشرب الخمر فيقول الحق: إجتنب هذا المكان لأن الخمر وهي أمامك قد تسول لك نفسك أن ترتكب حماقة شربها ، ولذلك يكون الإجتناب أبلغ من التحريم .

لقد كان هناك بعض القوم يُوجِدُ لنفسه مندوحة في أن شرب الخمر لم يرد فيها نص تحريم ، نقول لهؤلاء : حسب الفرد منكم أن شرب الخمر قرنه الله بالرجس ، فاجتناب الخمر ليس نهيا عن شربة فقط ولك نهيا لحضور مجالسه.. ﴿ إِن تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تَنْهُونَ عَنْهُ نُكَفّرِ عَنْكُمْ سَيّئِاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُم مُدُخَسلا كَرِيما ﴾.. تلك هي إحدى ثماني آيات من سورة النساء قال عنها ابن عباس : خير لهذه الأمة مما طلعت علية الشمس أو غربت .

الكبيرة الأولى

الشيئة خالم

يقول الحق سبحانه وتعالى .. ﴿ قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَاحَرُمْ رَبَّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلا تَشْرِكُوا بِهِ شَيْمًا ﴾ (١) .. هل حرم الله علينا ألا نشرك ؟ .. إن السياق يقتضى أنه حرم علينا أن نشرك ، أما أن يقال إنه حرم علينا ألا نشرك ؛ المعنى لايستقيم، وذلك عدم فهم للمعنى .. لأنه ساعة أن نلتقى الأوامر نقول لك : إستمع إلى ما أمنعك منه ، فإتبع هذا المنع .. فكذلك إستمعوا إلى ما حرمه الله ، أى أن الله سيين لكم ما حرمه .. ما هو الذى حرمته ياربى ؟ .. والجواب ألا تشركوا به شيئا .

# عدم الشرك أول المعرمات

الله سبحانه وتعالى حرم أن يشرك به ، وتحريم الشرك المنهى عنه يكون أول المحرمات ، ومعنى ألا تشرك بالله هو التوحيد . إذ أن كل نهى لمه أمر يقابله ، وكل أمر له نهى يقابله .. فكل أمر يستلزم نهيًا ، وكل نهى يستلزم أمرًا، فإذا قال الله سبحانه وتعالى .. ﴿ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ﴾ .. يكون هذا أمرًا وليس فيه تحريم .. أمر بإيجاب يقابله أن المحرم هو عقوق الوالدين . فإذا قال إنسان فيه تحريم .. أمر بإيجاب قال لنا .. ﴿ قُلْ تَعَالُوا أَتَلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُم عَلَيْكُم ﴾ .. إن الله سبحانه وتعالى قد قال لنا .. ﴿ قُلْ تَعَالُوا أَتَلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُم عَلَيْكُم ﴾ .. ثم جاء بأمور محرمه ، وأمور واجبة التنفيذ وقال .. ﴿ أَلا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْمًا ﴾ .. فلك أن الإحسان فعرفنا أن الشرك محرم ، ثم قال .. ﴿ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ﴾ .. ذلك أن الإحسان للوالدين ليس محرما ولكنه مطلوب .

<sup>(</sup>١) من الآية ١٥١ سورة الأنصام

الحق سبحانه وتعالى يريد أن يلفتنا إلى أنه حين يأمر بشيء فإنه ينهى عن شيء آخر ، وحين ينهى عن شيء فإنه يأمر بشيء آخر فاذا نهانا عن الشرك فإنه يأمرنا بالتوحيد ، وإذا أمرنا بالإحسان إلى الوالدين فإنه ينهانا عن الإساءة اليهما ويأمرنا معاملتهما معاملة كريمة ، أى أن الله عندما ينهانا عن شيء فكأنه يريد أن نفعل ما يقابله ، وعندما يأمرنا بشيء فكأنه يريدنا ألا نفعل ما يقابله ،

# ألسوان النسيرك

أيها المسلم . إياك أن تلفت وجهك إلى غير الله يميناً أو يسارًا ، وهناك أشياء دون إيمان القمة قد تفسد إيمانك بالله مثل أن تطيع رجّلا ذا نفوذ فتعتقد أنه سينفعك أو سيعطيك مغنمًا دنيويًا فتطيعه في معصيته ، وذلك بأن تقول غير الحق ، أو تشهد الزور ، أو تظلم أحدًا وهذا إسمه الشرك الخفي

المقصود بالشرك الخفى هو أن تغضب الله سبحانه ، وتسرضى شخصًا ، ولذلك نجد بعض الناس يقولون ربنا فوق وأنت تحت . أى أعبد الله ولكننى أنفذ أوامرك حتى لو كانت تخالف منهج الله . نقول لا تقبل هذا الكلام ، بل قل الله سبحانه في السموات والأرض وفي كل مكان ، والله تعالى إذا أشرك إنسان به طمعا في خير إنسان آخر أو نفوذه ، فإن الله جل جلاله لا يجعله ينال منه خيرًا أبدًا ، بل يجعله ينقلب عليه ويكون سببًا في إيذائه

والشرك الأصغر هو أقل مرحلة في العبادة .. أنت تؤمن بالله ، ولكنك تجعل لإنسان عملا مع الله فتبتغي رضاه ، نقول لك : لا .. الله سبحانه وتعالى هو الشافي ، ولكن بعض الناس ينسبون الشفاء للطبيب .. الطبيب يعالج فقط ويعطى الدواء ، وقد يكون الدواء فيسه العسلاج ، والطبيب مسرة يخطىء فيضر المسريض ومسرة يصيب أنسب العسلاج للطبيب والشفساء لله ، ذلك ألا تشرك الطبيب مع الله في الشفاء

الله سبحانه وتعالى يريد للمؤمنين الآيفتنوا بالأسباب بل لابد أن يلجئوا الله سبحانه وتعالى يريد للمؤمنين الآيفتنوا بالأسباب كل شيء لخالقه وصانعه وهو الله سبحانه وتعالى

# التسرك الضفيي

الحق سبحانه وتعالى يقول .. ﴿ وَأَيْن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخُر الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولَنَّ اللَّهُ ﴾ (١) .. هذا إيمان بالله ، ولكن الكفار أشركوا بالله سبحانه فقالوا : بنات الله ، والأصنام شفعاء عند الله ، واليهود قالوا : العُزير ابن الله ، والنصارى قالوا : المسيح ابن الله ، وهناك مؤمنون عاديون يخصون الأقوياء بالخضوع لأنهم يعتقدون أنهم يضرون وينفعون .. هذا لون من الشرك الخفى .. يتقربون إليهم تقرباً لا يسمى في عرف المودة مودة ، ولكنه ذلة مودة، تقرب الله تقرب أنهم ينفعونهم ويضرونهم .. الفرد منهم يغضب الله ليرضى رئيسه أو صاحب نفوذ ، فإذا ألقيت عليه اللوم يقول لك : همل تريد أن يلقوا بى في السجن ؟ .. همل تريد أن يشردوني أنا وأولادى ؟ .. كمل هذا من الشرك الخفى .

ونوع آخر من الشرك هو أن تعتقد أن قضاء الأمور في يد الناس ، فتظل تتذلل إلى هذا وإلى ذاك ، وتكون النتيجة أنك لاتأخذ إلا ذنوباً ، ولايتم ما قضى به الله . الإنسان الذي يعتقد أن المنفعة في يد بشر هو من أصحاب الشرك الخفى ، لأن النافع والضار هو الله . ونجد إنساناً يقول لك : سأعمل كذا والباقى على الله ، نقول له : وغير الباقى على من ؟ .. على قدراتك .. هذا شرك خفى وتجد من يقول : لولا أن فعلت كذا وكذا ما قضى هذا الأمر ، نقول هل لك قدرة على قضاء الأمور أم القدرة كلها لله وليس لك منها شيء ؟ .. إذا طلبت من إنسان شيئاً وقال لك : إن شاء الله سيقضيه ، وقد يقسول لك : لمو أنك أردت أن تقضى لى هذه المسألة لقضيتها .. ما دام هو قال وأنت فهذا شرك خفى .. والإنسان إذا إعتقد أن قضاء الشيء في يد البشر ، وأخذ يلح في ذلك فاعلم أن هذه المسألة لن تقضى لأنك أشركت غير الله فيها . الله سبحانه وتعالى أغنى الشركاء عن الشرك ، واقرأ قوله تعالى .. ﴿ الّذِينَ أَمَنُواْ وَلَمْ يَلْبِسُواْ إيمانَهُم

<sup>(</sup>١) من الآية ٦١: سورة العنكبوت

بِظُلْمٍ ﴾ (١) . أى أنهم مؤمنون ، ولكنهم خلطوا إيمانهم بشيء من الظلم بأن اعتقدوا أن أحداً ينفع أو يضر أو يشفع أو يتشفع .. فالناس في سعيهم إلى الدنيا، وحتى المؤمنون منهم يعتقدون أن الحاجات بيد البشر ، ويجرون وراء من يظنون أنه يملك الأسباب في الدنيا سواء من أصحاب النفوذ والسلطان ، هؤلاء هم أكثرية المؤمنين الذين في داخلهم شرك خفي ، يخلطون إيمانهم بالظلم .. والظلم أول الشرك .. ﴿ يَابُنَيُ لِأَنْشُرِكُ بِاللهُ إِنَّ الشِرْكَ لَظُلْمُ عَظِمٌ ﴾ (١)

ولكن ما الذى جعل المؤمنين يدخلون الشرك الأصغر فى نفوسهم ؟ .. الذى يدفعهم إلى أن يفعلوا ذلك هو أن إيمانهم ناقص ، وأنهم يريدون الدنيا أكثر مما يريدون الآخرة ، وهؤلاء الذين يتعلقون بالدنيا ويريدون العلو فيها ، ويعتقدون أن النفع والضر بيد الله ، هل آمنوا أن ينزل الله عليهم عذابًا فى الدنيا سواء ؟ .. أو أن يموتوا فجأة ، ومن مات فقد قامت قيامته ، والإنسان يستبطىء القيامة . نقول: لاتستبطىء عذاب القيامة لأنك لاتعرف متى تقوم قيامتك .. قد تقوم قيامتك مذه الساعة ، وبمجرد أن تموت إنتهى عملك ولم يعد ينفعك ندم ، ولا تقبل لك توبة ، ولاتأخذ منزلة أكبر من منزلتك فقد إنتهى كل شيء .

# إن الله لايغفر أن يشرك به

الله سبحانه وتعالى يعفر ما دون الشرك قمة الخيانة العظمى هي الشرك بالله ، وهذه لاغفران فيها ، وبعد ذلك يغفر لمن يشاء ﴿ إِنَّ اللّهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرِكَ بِهِ وَيَغْفُر مَا دُون ذَلِك لِمَن يَشَاء ومَن يُشْرِكُ بِاللّهِ فَقَدِ الْمَترَى إِثْمًا يُشْرِكُ بِهِ وَيَغْفُر مَا دُون ذَلِك لِمَن يَشَاء ومَن يُشْرِكُ بِاللّهِ فَقَدِ الْمَترَى إِثْمًا عَظِيمًا ﴾ (٢) . الله لا يغفر أن يشرك به العباد ، كأن يجعلوا من إنسان ندًا لله ، أما المغفرة فهي من إرادة الله لكل الذنوب إلا أو أن يعبدوا إنسانا دون الله ، أما المغفرة فهي من إرادة الله لكل الذنوب إلا المعصية الكبرى . وهي الشرك بالله سبحانه وتعالى . ﴿ قُلْ يَا عِبَادَىَ الّذِينَ

<sup>(</sup>١) من الآية ٨٧ : سورة الأنعام

<sup>(</sup>٢) من الآية ١٣ : سورة لقمان

<sup>(</sup>٣) من الآية ٨٤ سورة النساء

أَسْرَفُواْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ لا تَقْنَطُواْ مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذَّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴾ (١) .. الله سبحانه وتعالى يأمر رسوله أن يبلغ الناس كافة أن العباد الذين أسرفوا على أنفسهم بكثرة المعاصى عليهم الآيياسوا من رحمة الله، وأن يعلموا أن الله يغفر الذنوب جميعًا ، ولا يغفر أن يشرك به ، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء .

ابن عباس لحظة أن جاءت آية .. ﴿إِنَّ اللَّهُ يَغْفِرُ الذَّنُوبَ جَمِيعًا ﴾ (٢) .. قال: إلا الشرك حتى لا تصطدم هذه الآية مع الآية الأخرى . والواقع أنه حين يدقق أولوا الألباب في البحث فلن يجدوا تصادمًا لآن المشرك لم يعترف بالمقنن، فالشرك ذنبًا .. إن الذنب يكون لمن إعترف بالمقنن الأعلى ، وبعد ذلك أخذ قوانينه وعصى واحدةً من هذه القوانين ، أى أن الشرك ليس ذنبًا ، ولذلك فلا تعارض ولا إصطدام في آيات الرحمن .

# الشرك بالله قمة الظلم

الله سبحانه وتعالى يقول .. ﴿ إِنَّ الشَّرْكَ لَظُلْمُ عَظِيمٌ ﴾ ﴿ .. الظلم هو أن يحكم إنسان بشيء للغير ليس من حقه . بالله عليك عندما يحكم واحدُ بأن الله شريكًا في ملكه .. أليس هذا قمة الظلم من الإنسان لنفسه ؟ .. الإنسان لايقدر أن يظلم الله ، لأن الله أغنى الشركاء عن الشرك ، ولذلك يقول سبحانه وتعالى في حديثه القدسى .. ﴿ أنا أغنى الشركاء عن الشرك ، من عمل عملاً أشرك فيه غيرى تركته وشركه (3)

إن الإيمان قد جاء ليطمئن بأن الإله واحد ، فليس هناك أوامر إلا من الإلـــــ الواحد ، ولا توجـــد أوامـر من أى جهــة أخــرى . التشتت يُسبب لـــلإنسان التوتير وعدم القدرة على تنفيذ أى أمر ، وهذه قضيــة يثبتهــا الواقـــع لأنــه إذا كــان الله قـــــد

<sup>(</sup>١) من الآية ٥٣ : سورة الزمر

<sup>(</sup>٢) من الآية ٥٣ : سورة الزمر

<sup>(</sup>٣) من الآية ١٣ سورة لقمان

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن ماجه في سننة ، والإمام مسلم في صحيحه : بـاب تحريـم الريـاء

أنزلها في كتابه المقروء ﴿ إِنِّنِي أَنَا اللّهُ لا إِلهَ إِلاّ أَنَا فَاعْبُدُنِى وَأَقِيمِ الصَّلاةَ لِذَكْرِى ﴾ (١) . فإما أن هذا القول صدق ، وإما أن يكون والعياذ بالله غير ذلك.. فإن كان صدقاً فالمسألة تكون قد إنتهت ، وإن لم تكن صدقاً وكان معه إله آخر !! . فأين هو هذا الإله ؟! إن لم يكن قد عُرِف ذلك الإله الآخر أن هناك إلها واحدًا أخبرنا بوجوده ، فهذه معصية أن يكون مشل هذا الإله موجودًا وإن كان ذلك الإله قد عُرِف فلماذا يصمت ؟ . هذه هي مسألة الشرك . لقد جاء الإيمان بوحدانية الإله ليدحض الشرك وليريح النفس البشرية من كثرة تلفتاتها.

وكما أن الظلم هو نقبل الحق إلى غير صاحبه ، وأعلى مراتب الظلم هو الشرك بالله ، وهو الظلم العظيم ، ذلك أن الإنسان حين يظلم إنسانًا آخر فهو يأخذ منه شيئاً ليعطيه لغيره فهل هناك إنسان يقدر على أن يأخمذ من الله ؟ .. إن الإنسان لايستطيع أن يظلم الله ، لكنه ينال عقوبة الشرك ولايأخمذ ممن الله شيئًا.. إنه ظلم للنفس

الذى يشرك بالله لا يأخم إلا الخسارة ، ذلك أن الظلم حينما يحقق للظالم نفعًا فهو ظلم هين ، ولكن الظلم العظيم هو أن يشرك إنسان ببالله ، فبلا يأخم الا العقاب الصارم ، فإذا كان المشرك يتأبّى على منهج الله في الأشياء ، فهل يجرؤ على أن يتأبى على قدريات الله غير الإختيارية فيه كالموت مثلاً الحق سبحانه وتعالى يأمر الإنسان بالإيمان ومتعلقات الإيمان وهي شهادة بوحدانيته، وإيمان برسله ، وكتبه ، واليوم الآخر ، وإقامة الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، وصوم رمضان ، وحبح البيت لمن إستطاع إليه سبيسلاً المشرك يتسأبي على الإيمان والتكليف .. فهل يجرؤ على التأبي على المرض أو على الموت ؟

# الشرك بالله من عمل الشيطان

الله سبحانه وتعالى ذكر خمسة أشياء هي

ر ٤ ) الشرك ( ٥ ) التقــول على الله .

فقد قال سبحانه وتعالى . ﴿ قُلْ إِنَّمَا حَرَمَ رَبِّى الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَن وَالْإِثْمَ وَالْبَغْى بَغَيْرِ الْحَقِ وَأَن تُشْرِكُواْ بِاللّهِ مَالَمْ يَنزِلْ بِهِ سُلْطَاناً وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللّهِ مَالَمْ يَنزِلْ بِهِ سُلْطَاناً وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللّهِ مَالَمْ مَالاً تَعْلَمُونَ ﴾ (١) . فتأتى إلى رابع المحرمات . ﴿ وَأَن تُشْرِكُواْ بِاللّهِ مَالَمْ يُنزِلْ بِهِ سُلْطَاناً ﴾ . وهل هناك شرك أنزل الله به سلطاناً ؟!

الله سبحانه وتعالى واحد أحد ، ومحال أن يكون هناك شريك قبد أنزل الله به سلطانًا ، والخطاب هنا إستهزاء بالمشركين ، ولكل أولئك الذين يدعون أن لله شريكًا ، لذلك فالله يستهزىء بهم ، ويطالب المؤمنين أن يسألوهم : هل الله سبحانه وتعالى هو الذى أنزل هذا وقال لكم إن لى شركاء ؟.. فإن كان قبد فعل، فأين هو البرهان من الله ؟ .. وحينئذ سيكون الجواب : إن الشرك من عمل الشيطان ، لأن كل أدلة الإيمان ، ومنهج الله ، والتفكير العقلى المنطقى تؤكد وحدانية الله سبحانه وتعالى وأنه لاشريك له .

إذن .. فكل من أشرك بالله أتى بهذا الشرك من وحى الشيطان ولم يُنزل الله سبحانه وتعالى سلطانًا بـذلك .

### أضسرار الشرك

الله سبحانه وتعالى يقول .. ﴿ وَاعْبُدُواْ اللَّهَ وَلا تُشْرِكُواْ بِهِ شَيْتًا ﴾ (٢) .. الشرك يضر قضيتكم في الوجود ، فالشرك يجعل الإنسان لفوتـــًا(٣) ، ولذلك فإن الحق حين ضرب المثل يضربه لراحة الموحد به ، ولتعب المشرك .. ﴿ ضَرَبَ. اللَّهُ مَثَلا رَّجُلا فِيهِ شُرَكَاء مُتَّشَاكِسُونَ وَرَجُلا سَلَما لِرَجُل هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَشَلا الْحَمْدُ للَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُم لا يَعْلَمُونَ ﴾ (٤). هذا عبد مملوك لجماعة ، والجماعة الجماعة ، والجماعة

<sup>(</sup>١) من الآية ٣٣ سورة الأعسراف

<sup>(</sup>٢) من الآينة ٣٦ سورة النسساء

 <sup>(</sup>٣) لفوتا كثير الالتفاتات

<sup>(</sup>٤) من الآية ٢٩ سورة الترمسسر

مختلفة ومتشاكة، وهو لايعرف كيف يأتمر بأمر واحد منهم ، فإن أرضى هذا أغضب ذاك . إذن . فهو عبد مبدد الطاقات ، موزع الجهود ، مقسم الإلتفافات، ولكن العبد المملوك لواحد لايتقبل إلا أمرًا من سيد واحدٌ ونهياً من نفس السيد.

الله سبحانه وتعالى يشرح القضية لعباده بصيغة الإستفهام ، وهو العليم بكل شيء ليجعل المؤمن به يشاركه في الجواب حتى إذا ما قال الحق سبحانه .. هنا يعرضها الإنسان على عقله ويريسد أن يجيب ، فماذا يقول؟ .. بطبيعة الفطرة ، وطبيعة منطق الحق يقول : لا يارب لايستويان . إذا .. فأنت أيها العبد المؤمن قد قلتها ، ولم يفرضها الله عليك ، ولكن الحق سبحانه طرحها سؤالاً منه إليك حتى يكون جوابك الذي لن تجد جواباً سواه : لايارب لا يستوى هذا وهذا . فإذا ما كنت كذلك أيها العبد المؤمن إرتحت في الوجود، وتوفرت طاقتك لأمر واحد ونهى واحد ، وتصبح سيدًا في الكون فلا تجد من يأخذ منك عبوديتك للكون ، وتلك هي راحتك في تنفيذ قبول الله سبحانه .. وأغبدُوا الله وَلا تشركوا به شيئا هي (1) .. لأن الشرك بالله والعياذ ببالله يوهنق صاحيه ..

المشركون حين يشركون لا يأخذون عون الله ويأخذون عون الشركاء ، والله سبحانه وتعالى يتخلى عن عون العبد المشرك ، لأنه قال فى حديثه القدسى. «أنا أغنى الشركاء عن الشرك ، من عمل عمّلا أشرك فيه غيرى تركته وشركه».. إن الله يتخلى عن العبد المشرك ، وليت العبد المشرك يأخذ حظه من الله كشريك، وإنما ينعدم منه حظ الله ، لأن الله سبحانه غنى عن أن يشرك معه أحدًا آخر .. وهكذا يكون المشرك بلا رصيد إيمانى ويحيا فى كد وتعب .

### السمسير

والسحر كبيرة من الكبائر التي تهدد المجتمع ، وتفزع كيانه ، لأنها تنتهى إلى قوة خفية فلمن لجأ إلى السحر فان له نصيب في الآخرة ، لأن السحر ضار بالمجتمع وذلك بهدم المجتمع وتفزيعه ، فلماذا نجد السحر في الحياة ؟

<sup>(</sup>١) من الآيه ٣٦ : سورة النساء

الإنسان جنس ، والجن جنس ، والإنس والجن مكلفان من الله ، لأن عنصر الإختيار موجود فيهما ولمذلك قبال الله سبحانه وتعالى .. ﴿ قُلْ أُوحِى إِلَيَّ أَنَّهُ الْبَحْتِيار موجود فيهما ولمذلك قبال الله سبحانه وتعالى .. ﴿ قُلْ أُوحِى إِلَيَّ أَنَّهُ السَّمَعَ نَفَرُ مِنَ الْجِنَ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْأَنًا عَجَبًا \* يَهْدِى إِلَى الرَّشدِ فَآمَنا بِهِ وَلَن نَشْرِكَ بِرِبَنِا أَحَدًا ﴾ (١) .. و .. ﴿ وَأَنّا مِنّا الصَّالِحُونَ وَمِنّا دُونَ ذَلِكَ كُنّا طَرَائِقَ قِدَدًا ﴾ (٢) .. إذًا فجنس الجن مثلنا تمامًا ، لكن يختلفون عنا في أن لهم قانونًا ولنا قانون . إن قانون الجن يسمح له أن يرانا ونحن البشر لانراه .. ﴿ إِنّهُ لَا تَرَوْنَهُمْ ﴾ (٣) .. وقانون الجن أخف من قانون البشر.. لماذا ؟ .. لأن كل جنس يستمد قانونه من جرثومة تكوينة .

نحن البشر خلقنا الله سبحانه وتعالى من طين .. أى مادتنا مُحَسَّة وكثيفة ، وجنس الجن مخلوق من النار ، وللنار شفافية ، وخفة فى قانونها ، وإنتقالها ، وليست هذه الخفة موجودة فى قانون الإنسان ، وذلك عندما سخر الله الجن لسيدنا سليمان ، فقد قال الجن لسليمان .. ﴿ أَنَا أَتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَن تَقُومَ مِن مُقَامِك ﴾ أَن للجن قانونًا خاصًا مُقَامِك ﴾ أن للجن قانونًا خاصًا فى الوجود ، والإنتقال ، والحركة ، والسرعة .. وذلك أن لكل جنس مسن الأجناس له القانون المناسب له .

البعض قد يقف كما وقف كثير من سطحيى المفكرين الذين قالوا: ما هو أمر الجن الذى تحدثوننا به ؟ .. وأين هو عالم الجن أو عالم الملائكة ؟ .. أو ذلك العالم الخفى الذين تتكلمون عنه ؟ .. نقول لصاحب هذا القول: ما رأيك إذًا فى الميكروبات التى ظهرت فى عصرنا الحديث ؟ .. أليس عالماً خفيًا، وظل عالم الفيروسات مجهولا عن الإنسان إلى أن تم إختراع المجهر ؟! .. هذه الميكروبات موجودة من قبل، وكانت غائبة عنك .. فماذا لاتأخذ منها أن شيئًا كان موجودًا تحت حسك ، وغير مدرك بإرادتك رغم أن هذا الشيء كان موجودًا،

<sup>(</sup>١) الآيات ٧/١: سورة الجسن

<sup>(</sup>٢) من الآية ١١ : سورة الجـــن

<sup>(</sup>٣) من الآية ٢٧ : سورة الأعراف

<sup>(</sup>٤) من الآية ٣٩ : سورة السمسل

وكانت لاتملك آلة إدراكك إدراكه ، وعندما أراد الله أن يصل الإنسان بجهده إلى إختراع وسيلة أمكنه كشف تلك الآله – المجهر - التي تعرفك بوجود تلك الكائنات فَتَعَرَّفَ الإنسان على هذه الميكروبات

# موضع الشيطان

فعندما يحدثك القرآن بوجود أجناس أخرى . لماذا لاتأخذ من صدق ما وصلت إليه بالعلم دليلا على صدق ما جاء بالقرآن ؟ .. ويقول الرسول الله: «إن الشيطان ليجرى من ابن آدم مجرى الدم بالعروق »(١) .. قد يتساءل أحد : وهل يجرى الشيطان في الدم ؟ وهل هو مادة ؟ .. وهل هو جسم ؟ .. إن لنا أن نعرف أنه خلق لطيف له قانونه الخاص .

إذن .. فعندما نسمع بلاغاً من الله ، أو حديثاً عن رسول الله على بأن الشيطان قد يجرى مجرى الدم في عروق الإنسان .. فما التناقض الذي حدث؟.. ألا تعلم أن ميكروبًا يجرى في الدم ولاتعرف كيف تسلل إليك ولم تشعر به ، وهو يدخل جسدك من ناحية الحرارة ، والعبث بكل أعضائك ، وتحاول الكرات الدموية البيضاء أن تحاصره . إنك لم تر الميكروب أو الفيروس . إذًا .. الله سبحانه يطلق من غيبيات كونه المادى ما يثبت صدقه في التحدث بغيبيات أخرى.

هكذا نعلم أن للجن قانون وجود خاص ، ونعرف أن مسألة السحر جاءت من هنا ، ولكن يجب أن نعلم أنه يجب ألا يُظنَّ أن جنس الجن أخمذ خفة قانون شفافيته من عنصر تكوينه بل بإرادة المكون الأعظم ، بدليل أن الخالق الأعظم عندما وهب من لدنه علمًا من الإنس فقال لسليمان .. ﴿ أَنَا أَتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَن يَرْتَدَ إِلَيْكَ طَرْفُكَ ﴾ (٢) .. إذا فليست المسألة عنصريسة حكم ، ولكنها إرادة عاكم. إنه سبحانه وتعالى القائل : وأنا أستطيع أن أجعل الجنس القوى بقانونه حاكم. إنه سبحانه وتعالى القائل : وأنا أستطيع أن أجعل الجنس القوى بقانونه وهو الجن – محكومًا بواحد من الإنس ، ويتصرف فيه ويأمره بما يريد ،

<sup>(</sup>١) متفق عليه

<sup>(</sup>٢) من الآية ١٠ سورة النمسل

ويفعل له ما يطلب منه ، ولكن هذه المسألة تصنع فتنة عند من يعرفها ، لأنها ستعطيه فرصة ليست مملوكه لغيره ، وعندما تأتى له فرصة ليست موجوده عند غيره ، فقد يطغى بها ، وكلنا يذكر قوله سبحانه وتعالى .. ﴿ وَاتَّبَعُوا مَا تَتُلُوا الشّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعْلِمُونَ النَّاسَ السّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَ مَا يُعَلِّمِانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى السّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَ مَا يُعَلِّمِانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولاً إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةً فَلاَ تَكُفُرُ ﴾ (١) .. فتنة لماذا ؟.. لأن الإنسان يأخذ بذلك فرصة ليست موجودة للغير .

عندما توجد عند الإنسان فرصة ليست موجودة للغير .. فالإنسان لايضمن نفسه بألا يستخدمها في الضرر ، هي إذن فرصة قلد تقود للنار . الحق سبحانه وتعالى قد ربط هذه الفرصة بالتنبيه .. ﴿ وَمَا يُعَلّمَانِ مِنْ أَحَدِ حَتَّى يَقُولا إنَّمَا نَحْنُ فِيْتَةٌ فَلا تَكْفُر ْ فَيَعَلّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِقُونَ بَهِ يَيْنَ الْمَرْ ، وَزَوْجِهِ وَمَا هُم بِضَارِينَ بِهِ مِنْ أَحَدِ إلا بِإِذْنِ اللَّهِ ﴾ (٢) .. إذن الحق سبحانه وتعالى من طلاقة قدرته يعطى للجنس الضعيف في قانون ما كالإنس شيئًا يستطيع أن يُستَخبِرُ به الأقوى وهو الجن ، والجن يعلمون هذه المسألة ، ولذلك كل الذين تمثل لهم أشياء عن الجن ، يعرفون أن الجن لا تأتى في رتابة ، ولكنها تظهر في لمحة أشياء عن الجن ، يعرفون أن الجن لا تأتى في رتابة ، ولكنها تظهر في لمحة خاطفة .. لماذا ؟.. لأنه لايستطيع كجن أن يظل على صورته التي تمثل فيها ، لأنه لو تمثل بإنسان حكمته الصورة ، ومادام قد حكمته الصورة فقد يستطيع الإنسان أن يطلق عليه الرصاص . قد يظن الجن أن الإنسان يعرف هذا الأمر من طبيعته ، ولذلك يخشى أن يقتل .

الجن يظهر كلمحة البرق .. كومضة البرق ويختفى . إذًا .. فالحق سبحانه وتعالى لطلاقة قدرته يمكنه أن يعطى للجنس الأقبل القدرة على أن يسخر الجنس الأقوى ، ولكنه لابد أن نتنبه إلى أن هذه ليست في مصلحة الإنسان ، لللك يقول المؤمن : أنا لاأريد هذه الفرصة ، لأنى أكتفى في جنسى بقانونى البشرى،

YV

<sup>(</sup>١) من الآية ١٠ بسورة البقرة

<sup>(</sup>٢) من الآية ١٠٧ سورة البقرة

لأنه لا توجد عندى مغريات تعطينى فرصة ليست عند أخى الإنسى ، وربما وجود هذه الفرصة عندى يخلخل تكافؤ الفرص بينى وبين إخوانى البشر . نحس نعرف أن الذين يملكون هذه الفرصة قد يطغون فى الناس .

من يصنع الشيء الذي يجعل المرأة تكره زوجها ، أو يجعل الزوج يكره امرأته هو الذي يقوم بحل هذا الْعَمَلُ المصنوع ، ومن مصلحة الساحر أن تزداد ، ولذلك فلا أحد يتغلب على هذه المسألة إلا إذا استحضر قول الحق سبحانه . ﴿ وَمَا هُم بِضَارِينَ بِه مِنُ أَحَد إلا بِإِذْنِ اللّه ﴾ (١) .. فلو قال لى قائل : إنه مسحور .. فنحن نعرف أن السحر وارد ، ولكن يجب أن نعلم أنسه طبيعيًا ، ولكن الله حين لايسرضى بضرره – ضرر الإنسان – فلسن يضره أحد ، فوجود السحرة واقع والسحرة فتنة للناس ، والذي يتبع هؤلاء السحرة حتى يصنعوا السحر ، أو يفكوا لهم السحر قد يفتن بالسحرة ويظل طوال عمره في تعب .. السحر ، أو يفكوا لهم السحر قد يفتن بالسحرة ويظل طوال عمره في تعب .. الخير ، أو يفكوا هم من الإيس يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مَنَ الْجِنَ فَزَادُوهُمْ رَهَقَا ﴾ (٢) .. لذلك من الخير الإبتعاد عن مجالات الإرهاق ، وعلى الإنسان أن يتعلم هذا الدعاء ..

« اللهم إنك قد أقدرت بعض خلقك على السحر واحتفظت لذاتك بإذن الضر فأعوذ مما أقدرت عليه بما احتفظت به ،

وعلى الإنسان أن يتجاهل السحرة ، ويحقر من شأنهم .. إن السحرة يسخرون من الضعيف ويضحكون عليه .. إن السحر يصنع عدم تكافؤ الفرص في الخلق ، ويحاول الساحر أن يفتن الناس بالناس ، إنه يظل حديث الناس بقدرته على نقل جدار عن جدار ، ويقف أمامه طابور من السذج .. إنه يخل توازن المجتمع لأنه يمنع قانون تكافؤ الفرص

<sup>(</sup>١) من الآية ١٠٢ سورة اليقرة

<sup>(</sup>٢) من الآيسة ٦ · سورة الجن

# تعلم السعر كفر

﴿ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُوا الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلّمُونَ النّاسَ السّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُفَرِقُونَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلّا بِإِذْنِ اللّهِ وَيَتَعَلّمُونَ فِيهُمَا مَا يُفَرِقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْ، وزَوْجِهِ وَمَاهُم بِضَارِينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلّا بِإِذْنِ اللّهِ وَيَتَعَلّمُونَ مَا يَضُرّهُمْ وَلا يَنفُعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لِمَن اشْتَرَاهُ مَالَهُ فِي الآخَورَةِ مِنْ خَلاق وَلَئِسَ مَا يَضُرّهُمْ وَلا يَنفُعُهُمْ وَلَقَد عَلِمُوا لِمَن اشْتَرَاهُ مَالَهُ فِي الآخَورَةِ مِنْ خَلاق وَلَئِسَ مَا يَضُرّهُمْ وَلا يَغلَمُونَ ﴾ (١٠) .. لقد استحضر هؤلاء القوم ما كانت تتلوه الشياطين أيام ملك سليمان ، إنهم يستعيدون ما تلته الشياطين وكأنه شيء تتلوه الشياطين أيام ملك سليمان ، إنهم يستعيدون ما تلته الشياطين وكأنه شيء جديد ، ونحن نعرف أن الشياطين هم مردة الجن .. إنهم المتمردون على منهج الله نسميه شيطانًا .

نحن نعلم من كتاب الله الحق أن من الجن قومًا صالحين ، ومنم الفاسقين.. ﴿ وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ كُنَّا طَرَآئِقَ قِدَدًا ﴾ (٢) .. وكانت الجن تتسمع بقدرة الحق على الأوامر التي تقولها الملائكة ، وكانت الشياطين تنقل الأوامر بعد أن يزيدوا عليه الخرافات والأكاذيب فيكون بعض من الأوامر حقًا ، والبعض الآخر باطلك.

والشياطين كانوا من قبل يتصنتون على الأخبار القادمة من السماء للكهنة ليمزجوا أصدقها ببعض من الأكاذيب فتصبح فتنة ، وتصبح الفتنة ابتلاء لمن يصطدم بها ، فمن ثبت قلبه على الإيمان ، كان خالص الإيمان ، ومن زيغ قلبه بالفتنة فله عقابه وقد كانت الشياطين أيام ملك سليمان تستخدم السحر ، فعرف سليمان بالأمر فجمع الكتب التي تعلم الناس تسخير الجن إلى ما هو فاسد ، ويقال إنه وضعها في الأرض من أجل أن يمنع ذلك الأمر عن الناس ، ولما مات سليمان، دلت الشياطين بعض الناس على المكان الموجود به هذه الكتب ، وادعت الشياطين أن سليمان سخر الجن والإنس والريح بواسطة هذه الكتب ، وسليمان برىء من

<sup>(</sup>١) من الآية ١٠٢ سورة البقرة

<sup>(</sup>٢) من الآيسة ١١ سورة الجن

الكفر بالله ، لذلك يعلمنا الله سبحانه أن الذي يتبع هذا الطريق - الـذي يستخدم السحر - هو كافر بـالله .

والشياطين تعلم الناس السحر ، لكن الذى يتعلم السحر يعرف أن ذلك الأمر فتنة ، وأن سوء استخدامه كفر ، ولنا أن نعلم الآن إجابة سؤال : ما هو السحر ؟ . إن السحر مأخوذ من حروف س ، ح ، ر . والسّحَر همو وقت آخر الليل وأول شقشقة النهار ، ففيه من ظلمة الليل وإشعاعات ضوء النهار إذًا .. فالسحر هو شيء يخيل إليك أنه واقع وهو ليس بواقع .. السحر جامع بين شيئين ظاهره واقع ، وباطنه غير واقع .

نحن نعلم أن السحرة عندما التقوا بموسى فى الإجتماع العظيم الذى دعا اليه فرعون سحروا أعين الناس حتى حيل على الناس أن ما ألقاه السحرة هو أشياء حقيقية . إذًا .. لم يكن التغير فى الأشياء التى القاها السحرة ، ولكن التغير كان فى أعين الناس ، وهذا أمر مختلف عن عصا موسى التى أرادها الله أن تكنون أفعى .. فصارت أفعى بقدرة الحق . فالمسحور هو من يحدث له التغير ، أما معجزه موسى عليه السلام فلم تكن سحرًا بل كانت معجزة حقيقية بالفعل ، ولو كانت عصا موسى عليه السلام مجرد عصا ، لكان السحرة أول الناس معرفة أنها عصا ، لكنهم عرفوا أنها أفعى لذلك .. خروا سجدًا معلنين الإيمان .

إذًا .. السحر هو تخيل حقيقة وهو ليس بحقيقة .. كيف ؟ .. لقد خلق الحق شياطين لهم قدرة على التشكل . الشيطان من الجن يستطيع أن يتشكل بأى شيء ، والإنسان في يومه لايستطيع أن يدرك الشيطان على صورت الحقيقيه . والشيطان من الجن يتشكل للإنسان بما يمكن لإبصار الإنسان أن يدركه ، والشيطان عندما يتشكل فإن الصورة التي يتشكل عليها تحكمه ، فإن تشكل بإنسان أو حمار أو قط أو كلب فإن الصورة هذه تحكمه بحيث إذا تشكل في شكل ما وأطلق الإنسان عليه الرصاص فإن هذا الشيطان من الجن يموت فورًا ، وهذا هو السبب في أن الشيطان يتشكل في لمحة خاطفة ويحتفي بعدها ، لأنه ربما يظن أن من رآه على هذه الصورة يمكنه أن يقتله

نعم إن في قدرة الإنسان أن يمسك بالشيطسان في شكسل ما لمذلك

فالشياطين من الجن لاتصبر على التمثل لأنها تخاف ، وذلك أمر من رحمة الله سبحانه بنا وإلا كانت مردة الجن قد أفزعتنا .. إنه إبتلاء مقدور عليه ، والحق سبحانه يحفظ الكون بتكافؤ الفرص وهو الذى يجعل الإنسان أو الشيطان من الجن يلزم حده .

# هل استقدام الجن معكن

الذى يجعل الأمن فى العالم يختل هو عدم تكافؤ الفرص ، والله سبحانه وتعالى يريد للإنسان تكافؤ الفرص حتى يحفظ أمن المجتمع وسلامته ، ولكن الله سبحانه يريد أن يختبر الإنسان بالإبتلاءات المختلفة لذلك يقول لنا الحق سبحانه لا تظنوا أن الشيطان - بحكم عنصريته - قادر على التحكم فيكم ، لأنى أنا الخالق ، بل إن الحق بقدرته قد يجعل من الإنسان عالمًا ، بما يستطيع به قهر الجن ، وقد يستخدم الإنسان ذلك فى السيطرة على الجن ، وهى أشياء وقدرات أبعن سبحانه للملائكة ، والملائكة بإمكانهم أن يعلموها للناس، ولكن الملائكة تحذر من يتعلمها لأن الأمر فتنة . ولنا أن نعرف أنه إذا استخدم الإنسان الملائكة تحذر من يتعلمها لأن الأمر فتنة . ولنا أن نعرف أنه إذا استخدم الإنسان المحن فمعنى ذلك أنه أخذ فرصة أكثر من نظيره الإنسان الآخر . . فقد يطغى عليه ، ومن يطغى فهذا ظلم ، ومن يظلم فإنه يستحق العقاب .

الحق سبحانه وتعالى يستطيع أن يعطى للإنسان بعضا من الأسرار ليسخر بها من فوقه من الجن .. لكن حذار من الفتنة . لذلك فمن الأفضل للإنسان ألآ يتعلم ذلك .. لماذا ؟ .. لنضرب مثلا ولله المثل الأعلى ، بأن طفّلا أعطاه كائن أكبر منه مسدسًا ، فقد يخطىء الطفل في استعمال المسدس ويضرب نفسه أو من حوله . إذا هذا المسدس أخل بتكافؤ الفرص . والحق يريد أن يعطينا هنا قضيتين ..

القضية الأولى: وهى أن الشيطان من الجن وإن كان تصرفه أقوى من تصرف المقضية الأولى: الإنس فذلك بقدرة الحق الذي جعله على هذا العنصر من التكوين .

القطية الثانية: أن الحق سبحانه وتعالى يستطيع بقدرته أن يعطى الإنسان أشياء

يسخر بها الجن ، ولذلك تحدر الملائكة من يتعلمه بأن ذلك الأمر فتنة فلا داعى أن يكفر بها الإنسال ، والفتنة فى حد ذاتها ليست مذمومة إنها إختبار فالناجح فيه يسعد بتوفيق الله له ، والراسب فيه هو من لم يستفد بما وهبه الله من إمكانيات

وهناك من يرفض تعلم أساليب تسخير الجن حتى لايفتن في أمر دينه ، وهنـاك من يقول سأتعلمه لأستعمله في الخيـر فقـط

# نمایة من یشتغل بالسمر

فى دروس الحياة وعبرها أن الذى يتعلم هذه الأشياء لايستطيع أن يفيد بها نفسه إن رزقه يأتيه ممن لا يعلمه ومعيشته تكون على حساب من لا يعرفهم، وحياة من يتعلم هذا الأمر غير مستقرة ، وأموره مختلة فيصدق فيهم قول الحق سبحانه وتعالى ﴿ وَأَنّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الْإِنسِ يَمُوذُونَ بِرِجَالٍ مّنَ الْجِنِ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا ﴾ (١) الرجال الذين يستجيرون بالجن ، ويستعينون بهم تنقلب حياتهم إلى إرهاق ، مع أن الذي يستجير بالجن كان يرغب لنفسه الإستقرار ، فإذا به غارق في عدم الراحة ، والحق سبحانه وتعالى يستطيع أن يعطى الأقوى في القوة وهو الإنسان - القدرة التي يسخر بها الأعلى وهو الجن ، وذلك حتى لاتكون عنصرية التكوين هي الحاكمة

إننا لم نجد أحدًا قد اشتغل بمثل هذا الأمر إلا وقد مات على فقر ، وهناك نصابون يدعون ذلك العلم ، وليس لهم منه شيء ولكنهم يعانون أيضًا من إرهاق الحياة ، ولذلك يقال إن كل من يتعلمه يصبح كافرًا لماذا ؟ لأن الإنسان لحظة التحمس للتعلم قد يكون مؤمنًا ، ولكن لحظة الأداء فغالبًا ما تغريه القوة فيستخدمها فيما يضر به نفسه ومن حوله وفي هذا كفر بالخالق الأكرم

تعلم السحر كفر لأنه يخل بمبدأ تكافؤ الفرص ، وقبد يتعلمه أحمد بدعوى الخير ، ولكن لايعلم أى شرور قد تصيب الآخرين من جراء ذلك ، وإن الإنسان

<sup>(</sup>١) من الآية ٢ سورة الجن

لايضمن نفسه . لذلك لانجد فردًا ممن إشتغلوا بالسحر إلا وعاش في بؤس الأحوال ، ويحكم عليه الحق بأن يظل أضعف من غيره في رزقه وطعامه ومشربه.. لماذا ٬ الله سبحانه وتعالى أردا ذلك الأمر ليوضح لنا أن أحدًا لا يستطيع أن يحتال على قدر الله

# الوقاية من السمر

الله سبحانه وتعالى عصم أمة محمد على من أن يسترق الشيطان السمع للقرآن ، ولم يسق من السحر إلا الذى تعلمته الشياطين عن طريق الملكين الماروت وماروت – والملكان اللذان يعلمانه يؤكدان أن كل من يتعلمه يذهب إلى الكفر ، الله سبحانه قد أبقى هذا الجزء من السحر فتنة في الأرض . والحق سبحانه وتعالى يقول .. ﴿ وَمَاهُم بِضَارِينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إلا بَإِذْنِ اللّهِ ﴾ (١) .. فالخالق يعلمنا أن نستعيذ به من هؤلاء وذلك بالإيمان بطلاقة قدرته في أن نقول..

اللهـــم إنك أردت فعلمت ، ولكنك احتفظت بـــالإذن في الضرر لك ،
 فأسألك بما احتفظت به أن تكفيني شر ما علمت ،

الإنسان المؤمن يلجأ هنا إلى الخالق لينجيه من إبتلاء الفتنة ، وألا ينالـه ضرر مما صنع السحر لأنه لا أمر يضر الإنسان إلا بـإذن الله ، وإن كيـد السحرة يرتـ إلى نحورهم وينالون وزر نيتهـم في عمـل السحر .

والإنسان بعد هذا الدعاء يقرأ قول الحق سبحانه بتلاوة سورة الفلق .. ﴿قُلْ الْحُودُ بِرَبُ الْفَلَقِ \* وَمِن شَرِ غَاسِقِ إِذَا وَقَبَ \* وَمِن شَرِ غَاسِقِ إِذَا وَقَبَ \* وَمِن شَرِ النَّفَاثَاتِ فِي الْفُقَدِ \* وَمِن شَرِ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ ﴾ .. ثم يتبع ذلك بقراءة سورة النَّاس .. ﴿ قُلْ أَعُودُ بِرَبِ النَّاسِ \* مَلِكِ النَّاسِ \* إِلَه النَّاسِ \* مِن شَرِ الْوَسْوَاسِ النَّاسِ \* وَالنَّاسِ \* وَالنَّاسِ \* مَن الْجَنَّةِ وَالنَّاسِ \* وَالْمَاسِ \* وَالْمَاسِ \* وَالْلَّاسِ \* وَالنَّاسِ \* وَالْمُولُولِ النَّاسِ \* وَالْمَاسِ فَالْمَاسِ فَالْمَاسِ فَالْمَاسِ فَالْمَاسِ وَالْمَاسِ فَالْمَاسِ فَالْمُولِ الْمَاسِ فَالْمَاسِ فَالْمَاسِ فَالْمَاسِ فَالْمَاسِ فَالْمِلْمِاسِ فَالْمَاسِ فَالْمَاسِ

إذًا لو لجأ الإنسان الذي يعاني من ضرر السحر ، وفهم أن ميزانه قد

١١) من الآية ١٠٢ سورة البقرة

اختل . ونظرته للأمور قد اختلت ، فما عليه إلا أن يسأل الله بيقيس صادق أن يرفع عنه شر الضرر ﴿ وَمَا هُم بِضَارَين بِهِ مِنْ أَحَدِ إِلاّ بِإِذِنِ اللَّهِ ﴾ يرفع عنه شر الضرر ﴿ وَمَا هُم بِضَارَين بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلاّ بِإِذِنِ اللَّهِ ﴾

والسؤال لله باليقي الصادق أن يرد كيد الساحر في نحره . لكن السحر لا يزول أثره عن الذيل لا يواجهون مثل هذا الأمر بيقين وكبرياء الإيمان ، ولذلك يترددون من ساحر الى آخر ، وبعضهم يلجأ إلى حاخامات اليهود ليفكوا طلاسم السحر، رغم أن الله سبحانه أوجد لنا في الدعاء باليقين الصادق ما ينجينا من كرب تلك الأمور صحيح أن العقل قد يقف متحيرا أمام بعض من تلك الأمور وصحيح أيضًا أن وقوف العقل أمام مثل هذه الأمور هو فرصة لعبادة الحق سبحانه وللجوء إلى اليقين الإيماني الحق

| L J |           |      |
|-----|-----------|------|
|     | <b></b> _ | لسيا |

#### الكبيرة الثانية

# الياس من روح الله

اليأس هو إنقطاع الأمل في حدوث شيء ، وإننا عندما ندرك أننا لا نملك القدرة على إحداث الشيء الذي نزع منا .. نيأس ، ولكن الإنسان المؤمن لاييأس أبدًا عندما تنزع منه النعمة لأنه يعرف بأن الله سبحانه وتعالى سيعوضه بأحسن منها .. ﴿ وَلاَ تَيْأْسُوا مِن رَّوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ لا يَيْأَسُ مِن رَّوْحِ اللَّهِ إِلا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ ﴾ (١)

وإذا كان اليأس معناه إنقطاع الأمل في حدوث أمر تريده ، وليس عندك الوسائل التي تحققه ، فالإنسان الذي يأس عندما تنزع منه النعمة هو الذي لايؤمن بالله ، لآن المؤمن حين تنزع منه النعمة يرفع يديه إلى السماء ويطلب من الله أن يعوضه خيرًا مما سلب منه ، ولكن الذي لايؤمن بالله ، إذا نزعت منه النعمة يدخل اليأس إلى قلبه وقد ينتحر أو يرتكب جريمة أو يفعل أي شيء ، ولذلك قرن الله سبحانه وتعالى اليأس بالكفر .

أيها الإنسان .. إنك مادمت مؤمنًا بالله فلا تيأس أبدًا من رحمة الله عندما لا يمدك بفضله ، ولا أن يبدل النعمة بخير منها ، وإعلم أن لك رصيدًا عند الله سبحانه . تمامًا مثل الإنسان الذي يحمل في جيبه جنيهًا لو أنه سرق منه يحس أن مصيبة قد حدثت ، فإذا كان عنده غيره مائة جنيه فإنه لايتأثر ، ولذلك فالإنسان يأس عندما يعبد قوته وذاته ، ويعتقد أنه يأتي بالنعمة بأسبابه ، ولكن إذا أيقن أن النعمة من الله ، وأن نعم الله سبحانه لاتعد ولاتحصى يعرف أن له رصيدًا كبيرًا عند خالقه ، بحيث يستطيع أن يعطيه من النعم ما يعوضه عما فقد .

<sup>(</sup>١) من الآية ٨٧ : سورة يوسف

الإنسان عندما يكون عندة النعمة لايؤدى حقها من الشكر ، ولايتنبه إلى أن للنعمة واهبًا ، وهو الله سبحانه وتعالى ، ومادام الحق سبحانه هو الذى وهبها وهو الذى سلبها فعندما وهب كانت هناك حكمة ، وعندما سلب كانت هناك حكمة أيضًا

الروح هي الرائحة . وإن الروح التي لاتياس من روح الله يعطيها الله صلابة إيمانية لاستقبال أحدث الحياة لأن الحياة أغيار . وأحداثها متعددة ، وللعالم وللكون الظاهر سنن مترتبة في المؤمن بإله قوى يخرق الأسباب

إذًا .. فاليأس من روح الله معناه أنه جعل قوة الله العليا التى خلقت التواميس مساوية مع النواميس ، بحيث إذا عزت الأسبساب البشريسة فى شىء يئس مسن الحياة. وموقف المؤمن يختلف لأنه مؤمن بإله قادر فوق كل الأسباب أما الذى يأس من روح الله فإنه يعطل طلاقة القدرة على النواميس الكونية

وقد وضح الله لنا عدم اليأس من روح الله حتى يقول لنا: أنا الله خالق هذه النواميس فأنت أيها العبد ترى النواميس أمامك ، ومعك أسبابك ، ولكننى أنا أريد أن أوجد لك فيها مخرجًا فأخرق لك النواميس أما الذى ييأس من روح الله فهو الذى يسوى بين الله بطلاقة قدرته مع النواميس وكأن الله لايقدر - والعياذ بالله - على خرق النواميس

| r 3 | L        | المسيا |
|-----|----------|--------|
| 1   | 1 1      | ) 1    |
|     | <u> </u> | ليب    |

#### الشبيرة النالئة

# أَهْلُ مُكرالله

الحق سبحانه وتعالى يقول . ﴿ أَفَامِنَ أَهْلُ الْقُرَى أَن يَأْتِيَهُم بَأْسُنَا بَيَاتًا وَهُمْ نَائِمُونَ ، أُو أَمِنَ أَهْلُ الْقُرَى أَن يَأْتِيَهُم بَأْسُنَا صُحَى وَهُمْ يَلْعَبُونَ ، أَفَامِنُواْ مَكْرَ اللّهِ فَلاَ يَأْمَنُ مَكْرَ اللّهِ إلا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ ﴾ (١).

البأس هو الشدة التي يؤاخذ بها الحق سبحانه وتعالى المكذبين لمنهجه ، والله يخاطبهم ويقول لهم: أفأمنتم أن يأتيكم العذاب بغتة ، كما أتى قوم نوح، وقوم هود ، وقوم صالح ، وقوم لوط ، وقوم شعب الذين أنبأناكم بما حدث لهم.. هل أمنوا أن تصيبهم الأهوال التي أصابت الأمم التي سبقتهم . الحق سبحانه وتعالى يتكلم عن الأحداث ولايغفل ما تتطلبه الأحداث من زمان ومكان ، وكل حدث لابد أن يكون له زمان ومكان ، المكان .. القرى التي يعيش فيها هؤلاء المكذبون ، والزمان أن يأتي البأس ليلا وهم نائمون أو نهارًا وهم يلعبون ، لأنه حين يأتي البأس إما أن يكون هؤلاء الناس في جزء من الأرض المواجه للشمس فيكون .. ليلا . فيكون .. نهارًا ، أو في جزء من الأرض غير المواجه للشمس فيكون .. ليلا . وهكذا يريد الحق سبحانه وتعالى أن يقول لخلقه : إياكم أن تأمنوا عذاب الله ، سواء كنتم في الجزء النهارى من الأرض ، أو كنتم في الجزء الليلي منها ، ففي سبحانه في حديثه القدسي .. و إن الله يسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ، سبحانه في حديثه القدسي .. و إن الله يسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل والنهار ويسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل ، .. أي ليل ، وأي نهار ؟ .. الليل والنهار دائمًا موجودان على الكون معنا . إذا .. الله سبحانه وتعالى يسط يده دائمًا ويسط يده النهار ليتوب مسيء الليل ، .. أي ليل ، وأي نهار ؟ .. الليل والنهار دائمًا موجودان على الكون معنا . إذا .. الله سبحانه وتعالى يسط يده دائمًا ويسط عده دائمًا عليه دائمًا موجودان على الكون معنا . إذا .. الله سبحانه وتعالى يسط يده دائمًا عده دائمًا عده عليه الكون معنا . إذا .. الله سبحانه وتعالى يسط يده دائمًا دوبه عده دائمًا دوبه المهار عده ال

47

<sup>(</sup>١) من الآيات ٩٩/٩٧: سورة الأعراف

ليتوب المسيء ، ولايقبضها أبدًا ، لأنه في كل لحظه بيـدأ ليـل ، وينتهى نهـار في الكون .

الله سبحانه وتعالى يخاطب أهل القرى المكذبين الذين لم يؤمنوا برسول مُبَّلغ عن الله ، ولم يؤمنوا بمنهج الله ، وهؤلاء موجودون على حالتين الأولى : إما نائمون ليكلا ، والثانية : مستيقظون نهارًا .. فإذا ناموا ليكلا آتاهم العذاب بالليل ، وإذا أقاموا نهارًا لايتبعون منهج الله ، فحركتهم غير مجدية وغير نافعة، بل هي لعب ولهو لايفيد .

وكل من يسير على غير منهج الله فحركته غير مجدية وغير نافعة وهو إما نائم ليكلا ، وإما يلعب نهارًا ، وعلى أننا نلاحظ قبول الحق سبحانه .. «أفأمن ».. وقوله .. و أو أمن » .. فإذا رأيت الهمزة ، وبعدها الفاء ، وبعدها الفعل نقول لك : إن هذه همزة إستفهام ، والفاء تعقيبية ، أما الواو فللجمع ، والفاء تستلزم معطوفًا ومعطوفًا عليه ثم دخل الإستفهام عليها ، ومعنى ذلك .. هل نسى أهل القرى ما حدث للمكذبين الذين سبقوهم ، ونسيانهم هذا جعلهم يأمنون أن يأتيهم بأس الله وهم نائمون أو وهم يلعبون .

# عل يأبنون مڪر الله

الأمن هو الإطمئنان إلى قضية لاتثير في النفس المخاوف ، حيث يقال : فلان آمن .. أى ليس في حياته شيء يخشى منه ، وبعض الناس يقول : إن المكر سيء .. نقول : لا .. هناك مكر سيء ومكر فيه خير ، وفي ذلك يقول الحق سبحانه .. ﴿ وَلاَ يَحِيقُ الْمَكُرُ السَّيْءِ إِلاَّ بِأَهْلِهِ ﴾(١) .. أما المكر الذي فيه خير وذلك في قول الله سبحانه .. ﴿ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ ﴾(٢)

المكر أصله الإلتفات .. فالإنسان حين يـذهب إلى غابـة يجـد شجـرًا ملتـف الأغصان ، ولايستطيع أن يتبين من أى فرع نبتت الورقة التى أمامه ، لآن الأغصان

<sup>(</sup>١) من الآية ٤٣ : سورة فاطر

<sup>(</sup>٢) من الآيه ٥٤: سورة آل عمران

ملفوفة على بعضها ، وهذا ظاهر في النباتات المتسلقة ، ولـذلك لاتعـرف الغصن الذي نبتت منه الورقة .

إذًا .. فالمكر معناه أن تلتف المسائل على بعضها فتصبح غير واضحة .. لماذا ؟ .. لتتمكن من خصمك ، لأن خصمك لايفطن إلى ما تخفيه ، ولذلك فإن الإنسان الماكر يبيت لأخيه الشر ويظهر له الخير ، ولكن هل الإنسان عنده العلم الواسع الذي يجعله يخفى الشر الذي يبيته عن خصمه فلا يفطن إليه ؟.. لا .. قد يكون الخصم شديد الذكاء فيفطن إليه .

الحق سبحانه وتعالى لايصل إلى علمه أحد ، ولذلك لايمكن أن يفطن أى يفطن أى إنسان إلى ما يخفيه الله عنه ، ولكن هذا المكر من الله هو لأهل الشر ، ولذلك يكون المكر خيرًا . والحق سبحانه في قوله .. ﴿ فَلاَ يَأْمَنُ مَكْرَ اللّهِ إلا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ ﴾ (١) .. ذلك يجعلنا نتساءل .. هل الأنبياء آمنوا مكر الله ؟ .. نقول: نعم .. امنوا بإصطفاء الله لهم برسالاته . إذًا .. فكيف يقال : ﴿ فيلا يَأْمَنُ مُكْرَ اللّهِ إلا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ ﴾ .. نقول : إن هذا ينطبق على المتبعين للمنهج ، والمكذبين به ، والاينطبق على الرسل الأنهم هم حملة المنهج .. فالذي يأمن مكر الله من غير الرسل هو الخاسر .

|          | <u> </u> |     |
|----------|----------|-----|
| 1        | - ł I    | - H |
| <b>'</b> | •        |     |

<sup>(</sup>١) من الآية ٩٩: سورة الأعراف

#### الشبيرة الرابعة

# عقوق الوالدين

الوالدان هما الخلية الأولى التي يتواجد منها الإنسان ، فالوالدان هما السبب المباشر في إيجاد الإنسان ، فإذا ما ارتكب الإنسان حماقة العقوق للوالدين ، وهما السبب المباشر لوجولا الإنسان ، هنا يكون الإنسان قد عق السبب الأول لوجوده وهو الله .

السبب الأول لوجود الإنسان هو الله الذى لم يره الإنسان ، لكن الإنساد رأى والديه ، ولذلك فإن الإحترام والبر جاءا تقديرًا لهما لأنهما سببًا للإيجاد، وهذا يدلنا على أن الإنسان يجب عليه أن يحفظ الجميل لمن كان سببًا للإيجاد، وعندما نرتقى بهذا للذى أوجد الأب والأم والجد والأجداد وكلها إلى آدم وحتى يتصل الإنسان بمن لانهاية له فيجب أن يحفظ لمه الجميل قال الله .. ﴿ وَاعْبُدُوا اللهِ وَلا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْمًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ﴾ (١) .. ولنر هنا منزلمه الوالدين في منهج الله .. إن الخطاب لمكلف ، والتكليف فرع الوجود ، والوجود لم سبب مباشر هو الوالدان ، والوالدان قد جاءا من الأجداد حتى نصل إلى آدم وحواء اللذين خلقهما الله .. عملية الوجود تنتهى إلى الواحد سبحانه وتعسالى . ولأن التكليف من الواحد سبحانه وتعالى ، فالمكلف هو العبد وهو فرع الوجود ، والوجود ،

<sup>(</sup>١) من الآية ٣٦ : سورة النساء

## عدم الأخدذ بالكبيسره دخول إلى مقام الإحسان

المسلم عندما يأتي للسبب المباشر لوجوده فسوف يصل إلى السبب الأعلى للوجود، والسبب الأعلى للوجود قال: اعبدني ولاتشرك بي شيئًا، وتحدث عن الوالدين وهما السبب المظهري للوجود فقال .. ﴿ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانِـــًا ﴾.. والإحسان يدل على المبالغة في العطاء الزائد، ونحن نسميه مقام الإحسان .

الحق سبحانه وتعالى حينما قرن الوالدين بعبادته لأنه إله واحد لاشريك له لم يحدد هل هم على دين الإبن أم على غير دين الإبن ، ولكن الحق يقول .. ﴿ وَوَصَيّنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَالَيْسَ لَكَ بهِ عِلْمٌ فَلا تُطِعْهُمَا إِلَى مَرْجِعُكُمْ فَأَنْبِقَكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ (أ)

## والحق سبحانه وتعالى في آيات متعددة يقول

- .. ﴿ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنَى إِسْرَاليِلَ لاتَعَبُدُونَ الا اللَّهِ وَبِأَلْوَالِدَيِنِ إِحْسَالُنَا﴾ (٣) إ.
  - .. ﴿ وَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَلا تَشْرِكُوا بِهِ شَيْسًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانَــًا ﴾ (\*) ..
- .. ﴿ قُلْ تَعَالُوا أَثْمَلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَا تَشْرِكُوا بِهِ شَيْمُنَّا وَبَالْوَالِدَيْنِ

<sup>(</sup>١) من الآيسة ٨: سورة العنكيوت

<sup>(</sup>٢) من الآيسة ١٥ : سورة لقمان

<sup>(</sup>٣) من الآية ٨٣ : سورة القرة

<sup>(</sup>a) من الآيسة ٣٦ · سورة النساء

إخسانًا ﴾ ..

.. ﴿ وَوَصَيْنَا الْإِنْسَانَ بَوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتُهُ أُمَّهُ كُوْهَا وَوَضَعَتْهُ كُوْهَا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلاَتُونَ شَهْرًا﴾ (٢) ..

.. ﴿ وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بَوَالِدَيْهِ خُسْنَــًا ﴾ (٣) ..

. ﴿ وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِى مَالَيْسَ لَكَ بِهِ عَلْمٌ فَلاَ تُطِعْهُمَا إِلَى مَرْجِعُكُمْ فَأَنْيِئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ (٤).

إِن الحق سبحانه وتعالى يريد منا أَن نعامل الوالدين بالمعروف في حالة شركهما بالله ولذلك يقول .. ﴿ لا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْأَنْحَرِ يُوَاذُّونَ مَنْ حَآدٌ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ﴾ (٥) .. والحق سبحانه قرن عبادته بـالإحسان للوالدين .

ما الفرق بين الإحسان والحُسن ؟ .. علينا أن نعرف أن هناك إحسانًا ، وهناك حسن . الإحسان هو أن تفعل فوق ما كلفك به الله مستشعرًا أنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك . إن الإحسان من أحسن ، ومعناه أن العبد قلد ارتضى التكليف وزاد فيه ، وعندما يزيد الإنسان عما كلف الله فيصلى الخمسة فروض ويزيد عليه السنسن وصلاة التهجيد ، أو يزييد عين صوم رمضان صوم الالنيسن والخميس، أو يصوم أشهرًا ، ولا يكتفى بالزكاة بمقدار ٥,٧٪ ولكن يزيد إلى ٥٪ أو ١٠٪ ، وبدلاً من أن يحج مرة يحج مرتين يكون قد أحسن في محله.

إِذًا .. فالمسألة أن يزيد العبد عما اقترض الله فيدخله الله في مقام الإحسان، لأن العبد المؤمن حين جرب أداء الفرائض فتحلو له ، ويعلم مما أفاض الله عليه من معين التقوى ومن رصيد قوله .. ﴿ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ﴾ (٢) .. لذة

**\$** ٣

<sup>(</sup>١) من الآية ١٥١: سورة الأنعام

<sup>(</sup>٢) من الآيسة ١٥: سورة الأحقساف

<sup>(</sup>٣) من الآيـــة ٨: سورة العنكبوت

<sup>(</sup>٤) من الآيـــة ٨: سورة العنكبــوت

<sup>(</sup>٥) من الآيسة ٢٢ : سورة المجادل

<sup>(</sup>٦) من الآية ٢٨٧ : سورة البقـــرة

إحسان العمل.

الحق سبحانه وتعالى يحذرنا من أن نقوم مع والدينا بالقدر المفروض، ولكن أن يدخل العبد في البر بهما، والإنعام عليهما، والتلطف بهما، والرحمة لهما، وذلة الإنكسار فوق ما يطلبان من العبد، وبذلك يدخل العبد في مقام الإحسان، ويصف الحق سبحانه وتعالى ذلك الإحسان بشيء آخر وهو الحسن حيث يقول .. ﴿ وَوَصَيّنًا الْإِنسَانَ بِوَالِديهِ إِحْسَانًا ﴾ ..

الحق سبحانه وتعالى أدخلنا في مقام الإحسان مرة ، وأدخلنا في مقام العصن – الجمال – مرة أخرى ، ولكن العبد المؤمن عليه أن يلاحظ أن الحق سبحانه وتعالى حينما وصى الإنسان بوالديه وهما الأب والأم . فهنا أمور يجب ألا تغيب عن بال المسلم هي ..

الشائع والغالب أن الوالدين يربيان إبنهما ، وفي النادر أن يصبح الولد يتيمًا ويربيه غير والديه ، فقال الحق لتلحظ أيها العبد أنهما سبب الوجود ، والتربية ، وبعد الوجود فيجب أن تعطيهما حقوقهما وما فوق حقوقهما وذلك لتدخل في مقام الإحسان .. ﴿ وَقُل رّب ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبِيانِي صَغِيرًا ﴾ (١) .. الله سبحانه قد جاء بالتربية كجيئية للدعاء لهما للبر بهما ، ولذلك فلو أن إنسانًا أخذ في العبد منزلة التربية ولم يأخذ فيه سببيه الإيجاد، فله الحق على العبد أن يكون كوالد .. بذلك ، التربية لها حظ أيضًا فمن ربى إنسانًا فلابد أن يكون كوالد .. بذلك ، التربية لها حظ أيضًا فمن ربى إنسانًا فلابد أن يأخذ حظ والديه .

الحق سبحانه وتعالى حينما وصّانا بالوالدين إحسانًا جاء في الحيثيات بما يتعلق بالأب .. ﴿ وَوَصَّيْنَا الْحِيثِيات بما يتعلق بالأب .. ﴿ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتُهُ أَمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلاَثُونَ شَهْرًا ﴾ (٢) .. فهذه حيثيات وردت لـالأم وترك وَفِصَالُهُ ثَلاَثُونَ شَهْرًا ﴾ (٢) .. فهذه حيثيات وردت لـالأم وترك

النسانيسة :

الأولىسى :

<sup>(</sup>١) من الآية ٢٤: سورة الإسراء

<sup>(</sup>٢) من الآية ١٥ سورة الأحقاف

الأب بدون حيثية ، لأن إحسان الوالدة بولدها وجد قبل أن ينزل الولد إلى الدنيا بالميلاد .. فقد حافظت على نفسها ، وصارت تمشى فى الحياة بحساب ، وانشغلت بما فى بطنها ، وكل مطالب الوليد قبل أن يكون له عقل وفكر تقضيها له الأم، والأب يظل بعيدًا ولا يعرفه إلا عندما يبدأ فى تربيته لكفاح الحياة . وفى أثناء الخدمات التى أدتها الأم للطفل لم يكسن للطفل عقل يدرك ، وكلما أراد شيئًا يقال له : سيحضره لك أبوك .. وينسى الطفل الحمل والرضاعة والسهر . إذًا .. فمن الذى يحتاج إلى حيثية الإهتمام إنها الأم . أما حيثية إكرام الأب فهى موجوده لأن الإبن قد رأى كل ما فعله الأب .

الإبن لا يعرف تعب الأم ، وعندما يتنبه فهو يجد أن الوالد هو القائم على المطالب ، والأب هو الذى فى ذهن الإبن كمصدر للعمل . فالحيثيه عند الإبن ظاهرة ، والأم حيثيتها مختفية عن ذهن الطفل ، فكان لابد أن يذكرنا الله بالحيثية المتروكه عند الإنسان مكتفيًا بأن حيثية الأب موجودة عند الإبن ، ولذلك نجد النبى على حينما يوصى قال : أمك .. فسأله الصحابى ! ثم من ؟ .. قال الرسول : ثم أمك .. فسأل الرسول : ثم من؟ .. فسأل الرسول : أبوك .

والحق سبحانه وتعالى قال .. ﴿ وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِى مَالَيْسَ لَكُ بِهِ عِلْمُ فَلاَ تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِى الدُّنْيَا مَعْرُوفًا ﴾ (٢) .. فهذا أمر من الحق بأن يقضى الإبن مصالح والديه فلا يمنعه شركهما عن القيام بأداء مصالحهما بالمعروف ، فالأب والأم المشركان قد ربيًا للإبن جسده ، ولم يربيا قلبه وإيمانه.. فشرك الأب والأم مانع عن طلب الرحمة لهما .

10

<sup>(</sup>۱) حدیث أخرجه البخاری ومسلم فی باب البر والصله والآداب ، وباب بر الوالدین عن أبی هریرة رضی الله عنه ، ونص الحدیث

<sup>(</sup>٢) من الآية ١٥: سورة لقمان

#### الشبيرة الخابسة

# قتل النفسي

القتل هو نقض بِنية الكائن الحى ، ونقض البنية ليس هو الموت .. فالموت هو أن يموت الإنسان وبنيته سليمة ، فَضَرْبُ إنسانٍ على رأسه فيقتل ، فهذا نقض للبنية، أى جعل الجسد غير صالح لبقاء الروح فيه .. إن نقض البنية يعتبر قتسلا سواء بضربة أو بغيرها . أما الموت فهو سلب الحياة بدون نقض البنية وهذا لايصنعه إلا الله . أما القتل فهو إذهاب حياة البنية ، لأن الروح لاتستقر إلا في جسد صممه خالقه بأسلوب معين ، فعندما يحدث خلل في الجسد تخرج منه الروح .

وليس معنى ذلك أن القتيل لم يكن ليموت في نفس اللحظة ، ذلك أن أجله مكتوب ومحدد ، لكن تدخل الإنسان في بنيان الله فهدمه ، ولو لم يتدخل إنسان في بنيان الله فهدمه ، لكان أجل القتيل قد جاء . القاتل يتم عقابه لأنه تدخل في هدم البنية ، ونحن نعرف أن الروح لاتحل إلا في جسم له مواصفات خاصة ، هذه المواصفات الخاصة هي أن يكون المخ والقلب سليمين ، وهذه المواصفات أعدها الله سبحانه وتعالى ، والحق حين يأذن بموت أحد تكون المواصفات مستوفاه ، وبعد ذلك يقضى الأجل فيموت دون نقص البنية ، ولذلك فالبي يكل مستوفاه ، وبعد ذلك يقضى الأجل فيموت دون نقص البنية ، ولذلك فالبي يكل لقرب يقول: « ملعون من ضار مؤمنا أو مكر به به (١) .. ولنضرب لذلك مشلا لنقرب للأذهان ، ولله المثل الأعلى . وهو أن الروح مثل الكهرباء .. الإنسان لا يعرف الروح بأى وسيلة من وسائل الإدارك ، ولكن الإنسان يعرف أن الروح هي التي تدير حياة الجسم كله بدليل أن الحق سبحانه حين ينزعها يصبح الجسم بعد

<sup>(</sup>۱) أخرجه الترمزى بسند صحيـح

ساعات مجرد رمة

الروح خلقها الله كدليل ذاتى فى النفس البشرية على وجود إله لا تدركه الأبصار حيث يقول قاتل. نحن لانرى الله ، نقول. نعم ، ولكن قول الحق . ﴿ وَفِى أَنفُسِكُمْ أَفَلا تُبْصِرُون ﴾ (١) أيسن روحك التى تديسر جسمك مساشكلها، ولونها ، ورائحتها ؟ هذه الروح موجودة فيك ولاتراها ، فكيف تطلب أن ترى الله ؟! وقد خلق شيئا لم تقو على أن تراه إن الروح مخلوقية وأنت عاجز عن رؤيتها فكيف تجترىء على طلب رؤية الله الخالق ؟ إن من عظمة الله أنه لايدرك

الإنسان قد يكون في يبته كهرباء ، ولكن المصباح غير سليم فلا يوجد نور، لكن عندما يأتي بمصباح سليم فإنه يأتي الضوء ، كذلك الروح لا تظهر إلا في جسم له مواصفات خاصة . إذًا . فعندما يَقْتل إنسان آخر ، فهذه شهادة منه أنه أعجز من خصمه .. الإنسان قد يملك مسدسًا يقتل به إنسانًا آخر ، وهذا مظهر قوة بشرية حمقاء ، لكن الواقع يؤكد أن ذلك القاتل إنسان عاجز ، لأنه بمجرد قتله إنسانا ونقض الحياة له ، فقد أعلن أمام الناس جميعًا أنه لا يستطيع أن يواجه حركة الحياة للقتيل ، ولا يرتاح إلا بقتله ، وهذه شهادة بعجز القاتل لكن لو احتفظ الإنسان بإتزانه لما قَتلَ خصمه ، لكن القاتل مقهور بالعجز من مواجهة حركة حياة القتيل فلو علم بعجزه لإمتنع عن القتل

وحين يحمى الله – سبحانه – النفس الإنسانية من أن يُنقَصُ بنيانها ، فسإن الحق بحمايته النفس البشرية أنه يحمى للخلافة التي أرادها الله في الكون حتى لا تتعثر ، وأيضًا حتى لا يعطى الله للناس تشككًا بأن بشرًا يستطيع أن ينهى حياة بشر ، وهذه مسألة من إختصاص الحق الأعلى سبحانه وتعالى

### العدل والغضل

الحق سبحانه وتعالى يبلغنا أنه مكتوب علينا القصاص ، والقصاص قد يكون

١١، من الآية ٢١ سورة الداريات

الإنسان إذا كان وليًا لقتيل ، أو يكون على الإنسان إذا كان قاتسلا فإذا كان الإنسان مقتولا أو وليًا لقتيل فله القصاص ، وإن كان قاتسلا أو وليًا لقاتل فعليه القصاص الحق يشرع للناس أجمعين ، ويراعى مصلحة كل خلقة ، وكان العرب في الجاهلية لا يُسوون بين العباد ، فإذا قتل إنسان إنسانًا آخر ، فأهل القتيل يقتصون لأنفسهم قصاصًا ظالمًا ، فيعتبرون الشريف منهم أكثر من إنسان ، وقد يعتبرون ذلك أمرًا ضروريًا . لكن الإسلام جاء بالمساواة فلا تفرقة بين إنسان وإنسان، ولذلك كان الحر بالحر، والعبد بالعبد ، والأنثى بالأنثى ، والنفس بالنفس.

الرسول الكريم على يقول: و المؤمنون تتكافأ دماؤهم وفكاك الأسير وألا يقتل مسلم لكافر ه<sup>(۱)</sup> .. لذلك نجد أن الحق سبحانه يراعى مصلحة كل الخلق، وعلى سبيل المثال نحن نجد أن عقد الربا غير صحيح .. لماذا ؟ .. لأن عقد الربا يحمى مصلحة الدائن رغم أن الأساس في أي عقد أن يحمى الطرفين بل إن عقد الربا يطلب أيضًا من المدين أن يؤدى الدين وزيادة ، لذلك فلا عدالة فيه ..

لقد كتب الله علينا القصاص لصالحنا ، وما معنى القصاص ؟ .. القصاص هو أن نأخذ من الظالم القاتل حق القتيل المظلوم .. الحر بالحر ، الحر لا يجوز أن يقتص منه بعبد لماذا ؟ لأن العبد مملوك لآخر ، والحر في الشيء لمه الخيسار الحر في الإنسان هو الذي لا يتحكم فيه أحد والحر في البقول هو ما يأكله الإنسان دون أن يحتاج إلى طهى أو إعداد كالبندق والفستق مشلا ، وهنا يجب أن نتبه إلى واقع النص القرآني ﴿ يَا أَيُّهَا اللَّهِنَ أَمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُ اللَّحْر وَالْعَبْد وَالْأَنْي بِالْأَنْي فِمَن عُفِي لَهُ مِن أَبِيكُم وَرَحْمِة أَخِيدِ مَني يُ فَاتَبَاعُ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءُ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَحْفِيف مِن رَبّيكُم ورَحْمِة أَخِيدِ مَني يَ فَاتَبَاعُ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءُ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَحْفِيف مِن رَبّيكُم ورَحْمِة أَخِيدِ مَني قَاتَبَاعُ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءُ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَحْفِيف مِن رَبّيكُمْ ورَحْمِة

<sup>(</sup>١) روى البخارى عن على كرم الله وجهه أن أبا جُحيَّله قال له : وهل عندكم شيء من الوحى ماليس في القرآن ؟ قال : لا ، والذي خلق الجنة وبرأ النسمة إلا فهما يعطية الله رجًلا في القرآن وما في هذه الصحيفة ؟ قال المؤمنون تتكافأ دماؤهم وفكاك الأسير والا يقتل مسلم لكافر .. هذا نص الحديث الذي رواه الإمام على بن ابي طالب عن رسول كلك والمقصود به ما في هذه الصحيفة ه.

فمن اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابُ أَلِيمٌ ﴾ (١).. لماذا ؟

العرب كانوا قبائل. وكانت القبيلة إذا قبل لها عبد فإنها تأخذ بثأره من سيد القبيلة الأخرى ، وإن قبلت لها اننى اخدوا برأس واحد من كبار رجال القبيلة والحق سبحانه وتعالى أراد أن يضع التشريع الذى لا يجعل دم العباد مهدرا بينهما أثناء غيظ أو مرارة فقدان أحد منهم لدلك وضع قاعدة ، تضمن لهم وتضع عليهم قيد ، وبذلك سوَّى الحق صبحانه بين النفس والنفس ونحن عندما نسمع كلمة قصاص وكلمة قتل فلنا أن نعرف الظروف المحيطة حيث أن النفوس فى مثل هذه الحالات تكون فى حالة غيظ وبغضاء وكراهية ويريد الحق سبحانه أن ينزع الضغن الثأرى من نفوس المؤمنين فقد أباح القصاص ، وهو حق للمؤمنين، ولكنه ينقل الأمر الحكيم إلى مرتبة أرقى فى الإيمان وهى العفو وذلك لينقلنا من النفس المشحونة بالمغضاء والكراهية إلى النفس المؤمنة الآمنة ﴿ فَمَنْ عَنِي المنان الله أَخْوَة الإيمانية ليرتقى بالإنسان إلى أفضل سب ، وهو نسب السلوك يذكرنا بالأخوّة الإيمانية ليرتقى بالإنسان إلى أفضل سب ، وهو نسب السلوك ليذكرنا بالأخوّة الإيمانية ليرتقى بالإنسان إلى أفضل سب ، وهو نسب السلوك الصالح المتبع لمنهج الله ، وهذا النسب الإيماني يوضحه الحق سبحانه فسى في المالح المتبع لمنهج الله ، وهذا النسب الإيماني يوضحه الحق سبحانه فسى في أنها الْمُؤْمِنُون إخوَةً فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أُخوَيْكُمْ وَاتّقُوا الله لَعَلَكُم تُرْحَمُونَ الله (٢)

الحق سبحانه وتعالى يحث صاحب القصاص أن يعفو ، وأن يصل إلى التيقن من أُخوَّة الإيمان التى تقتضى العفو من صاحب الشأر ، وتفرض الآداء بإحسان على المطلوب منه الدية . وفي ذلك حقن للدماء فإذا عرض أهل القاتل الدية ، فلأهل القتيل أن يعفوا عن جزء منها ، والحق سبحانه قند تبرك أمر القصاص واضحًا ، ووضع أمر القصاص في يند المظلوم حتى يعرف القاتل أن بقاء حياته إنما هي ثمرة من ثمرات إحسان أخية المؤمن وبذلك تزول البغضاء ، وتنمو روح الإحسان في المجتمع الإيماني .

الحق سبحانه وتعالى يشرع القصاص ويطلب اللطف فيه حتى يجعل أمر إنهاء

<sup>(</sup>١) من الآية ١٧٨ : سورة البقرة

<sup>(</sup>٢) الآية ١٠٠ سورة الحجرات

القصاص فضلا من ولى الدم إذ البعض يقول ولمساذا القصاص ؟ .. ونحسن نقول : هل يمكن أن يترك الحق دماء خلقه مستباحة ، فيقتل الباطل الحق دون عقاب ؟.. إننا نعرف أن العفو قد شرعه الله ليمنع الجرم لا ليقع الجرم ، ولذلك يضع الحق في نصابه إذ يقول .. ﴿ فَمَن اعْتَدَىَ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابُ أَلِيمُ ﴾ (١) .. يضع الحق في الدنيا فقط ، ولكن أي إنسان إذا ما اعتدى بعد العفو ، فليس له عقاب في الدنيا فقط ، ولكن عقاب في الآخرة أيضًا . إذًا .. يشرع الحق القصاص .. ﴿ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ عَيَاةٌ يَا أُولِي الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَقُونَ ﴾ (٢) .. إياك أن تقتل أحدًا لألك ستُقتل إن قتلته ، وفي هذا أمر لكل مسلم أن يعصم نفسه من القتل . إذًا .. فتشريع القصاص هو إستبقاء للحياة ، ومنع للقتل ، وهو التشريع العادل الصادر من إله عليم وحكيم.

### الحيسية

الحق سبحانه وتعالى في تصفية الغضب يضع الدّية مكان القصاص بالقتل . إن الدية التي سيأخذها أولياء الدم من القاتل قد يصح أن تكون مؤجلة الدقع ، فقد يكون القاتل أو أهله في عُسْرَةٍ ، ولا يقدر القاتل أو أهله على السداد الفورى عنه ، لذلك فعلى الدى يتحمل الدية أن يؤديها ، وعلى أهل القتيل أن يتقبلوا ذلك بالمعروف ، وأن تؤدى الدية من أهل القاتل أو من القاتل نفسه بإحسان . الحق سبحانه ينبه إلى أن أولياء الدم إذا قبلوا الدية فمعنى ذلك أن أهل القتيل قد أسقطوا القصاص عن القاتل ، وأنهم وهبوه حتى الحياة . لذلك فإن الأمر يجب أن يرد بتحية أو مكرمة أحسن منه . كأن الحق لايريد من أولياء الدم أن يرهقوا القاتل أو أهله في الإقتضاء ، والحق سبحانه يريد أن يؤدى القاتل أو أهله الدية بأسلوب يوتفع إلى مرتبة العفو الذي ناله القاتل . وفي ذلك تخفيف عما الدية بأسلوب يوتفع إلى مرتبة العفو الذي ناله القاتل . وفي ذلك تخفيف عما جاء بالتوراه ، ففي التوراة لم تكن هناك دية يفتدى بها القاتل نفسه ، بل القصاص هو قتل إنسان مقابل إنسان آخر ، وفي الإنجيل لادية لأن هناك مبدأ محبه أراد

<sup>(</sup>١) مِن الآية ١٧٨ : سورة البقرة

<sup>(</sup>٢) من الآية ١٧٩ سورة البقرة

به أن يتسامى أتباع عيسى عليه السلام على اليهود الذين انغمسوا في المادية

الإسلام جاء ديناً عامسًا جامعسًا شامسُلا فيثيسر في النفس التسامي ، ويضع الحقوق في نصابها فحأبقي القصاص وترك للفضل مجالاً .. ﴿ ذَلِك تَخْفِيفٌ مَسِ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ . ففي ذلك إعتبداء . ومن يعتد بعد أن يسقط القود (١) ويأخذ الدية فله عذاب أليم ، وحكم الله هنا بالعذاب الأليم ، وذلك أن المعتدى من بعد ذلك لا تقبل منه دية ويستحق القتل عقابًا ، ولايرفع الله عنه عذاب الدنيا أو الآخرة .

الحق سبحانه وتعالى يرفع العقاب والعذاب عن القاتل إذا قُبِلَ القصاص منه، أو إذا دفع الدية ، لكن الحق لا يقبل سوء استخدام الفرص التي أعطاها الحق للخلق ليرتقوا في علاقاتهم الحق سبحانه لا يقبل أن يتستر أهل القتيل وراء العفو ليقتلوا القاتل بعد أن أعلنوا العفو عنه . لأن ذلك عبث بما أزاد الحق سبحانه منهجا بين العباد

# القتل الخطأ ودفع الدية

عندما يفاجأ الناس بفرد يُقْتلُ عن طريق الخطأ الفاعل معذور ، ولكن هل عذره تعدى إلى أن الآخر قد قتل ؟ نعم إن الأثر قد حدث ، وتحدث هزة للأقرب له في الإنتفاع والقتل الخطأ لا يستوجب القصاص من القاتل ، ولكن عليه أن يدفع الدية ، وهذه الدية تورع على الناس الذين تأثروا بفقدان حياته لآن هناك أمرين.

الأول: بسط النفيع

الناني: قبض الضر

الإنسان حين يسرى شيئنا سينفعه فإن النفس تنبسط ، وعندما يسرى الإنسان شيئنا سيضره ، فإن النفس تنقبض فساعة أن يأتي الإنسان خبر موت عزيسر

<sup>(</sup>١) القود القصاص

عليه فإنه ينقبض نفسيًا ، وساعة أن يأتيه بعد ذلك حصوله على جزء من دية القتيل فإن النفس تنبسط .

القتل الخطأ لا يتم القصاص فيه ، ولكن الأثر الحادث عن القتل يتم علاجمة بالديه ، والدية بحكم الشرع تأتى من العاقلة —الأسرة أو العائلة أو القبيلة— وبشرط ألا تؤخذ من الأصول والفروع ، فلا تجتمع عليهم مصيبة فقد تم إرهاق المشاركة في الدية . كأن التشريع أراد أن يعالج الهزة التي حدثت بالقتل الخطأ بعلاج هو وقاية من رد الفعل فيعود التوازن إلى المجتمع . ومن يقتل خطأ فالقاتل لايدفع الدية وحده ، ولكن تدفعها العائلة . العائلة إذا ما علمت أن من يجنى من أهلها جناية فإنها ستتحمل معه ، فإنها تُعَلِّمُ أفرادها فن صيانة حقوق الغير ، وبذلك يحدث التوازن في المجتمع .

الله سبحانه وتعالى يعلمنا أن نستبعد أن يُقْتَل مؤمنا إلا عن خطأ ، فلا يمكن أن يحدث ذلك عمدًا .. ﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنا إلا خَطاً ﴾ (١) .. ذلك أن مثل هذا لا يمكن أن يحدث عن قصد ، لأن البيئة الإيمانية تمنع هذا ، ولا يكون هنا قصاص ، ولكن هناك أسلوبا آخر هو ما بينه الله في قوله .. ﴿ وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنا خَطا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنةً وَدِيسة مُسَلَّمة إِلَى أَهْلِهِ إِلاّ أَن يَصَدُّقُوا فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُو لَكُمْ وَهُو مُؤْمِن فَتَحْرِيرُ رَقَبةٍ مُؤْمِنةٍ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ يَنكُمْ وَيَعْوِم يَنكُمْ وَيَعْوَم يَنكُمْ وَيَعْوَم يَنكُمْ وَيَعْوَم يَنكُمْ وَيَعْوِم لَله وَتَحْرِيرُ رَقَبةٍ مُؤْمِنةٍ فَمَن لَمْ يجدُ فَصِيَامُ مُتَهْرَيْن وَيْبَةً مُومِنَةٍ فَمَن لَمْ يجدُ فَصِيَامُ مُتَهْرَيْن مَن تَوْبَةً مِن اللهِ وَكَانَ الله عَلِيما حَكِمتا ﴾ (٢) .. والله سبحانه وتعالى لم يأت بأسلوب القصاص.

القصاص حق للولى ، وله أن يعفو ، وله أن يأخل الديمة ، لذلك يجب أن يين الحد ويبين القصاص ، والحد حق لله . فالقصاص للولى وله أن يتنازل فيه، أما الحدود فلا أحد يستطيع أن يتنازل عنها ، ولذلك فالقتل الخطأ يكون علاجه تحرير رقبة مؤمنه ، ولنا أن نسأل : ماذا يستفيد أهل المجى عليه بالقتل من

40

<sup>(</sup>١) من الآية ٩٢ سورة النساء

<sup>(</sup>۲) من الآية ۹۲ سورة النساء

تحرير رقبة مؤمنة ؟ وهل يعود ذلك على أهل القتيل ببسط في النفعية ؟ لا. إن البداية هنا هي فائدة المجتمع

الحق سبحانه وتعالى يضع مبدأ الدية ﴿ ودَيةٌ مُسلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِه ﴾ ذلك أن الدية عندما تسلم إلى أهل القتيل الدى قتل عن طريق الخطأ تحدث البسط الذى يعقب القبض نتيجة خبر القتل ، ولذلك نحن نجد أسرة قد فجعت في أحد أفرادها بحادثة وعاشوا الحزن أيامًا ، ثم يأخذون الأوراق ويصرفون بها الدية أو التعويض مما يدل على أن في ذلك شيئا من السلوى ، وشيئا من الأسوة، وشيئا من التعويض

الحق سبحانه وتعالى يريد أن يشيع التعاطف بين الناس ، وقد يقول أهل القتيل لأهل القاتل محن لا نريد منكم دية لأن مصيبتكم في القتيل مشل مصيبتنا فيه وكلنا أخوة في الإيمان

الله سبحانه وتعالى يوضح ماذا يحدث عندما يتم قتل مؤمن لواحد من قوم الأعداء ؟. ها نحن سنرى عدالة التشريع الإلهى ، لنزداد يقينًا بأن الله هو رب الجميع ، فهو الذى خلق المؤمن والكافر وخالق الكل ، لذلك فالخلق -عنده سواء ، وذلك في قول الحق ﴿ فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُو لَّكُمْ وَهُو مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَبِّةٍ ﴾ أى إذا كان المقتول من قوم في حالة عداء مع المسلمين فهو يستحق الدية ، وهنا على المؤمنين أن يفرقوا بين فرد من قوم الأعداء ، وهذا الإنسان قد يكون مؤمنًا وكتم إيمانه لأنه يحيا وسط قوم كافرين هنا لا بد من تحرير رقبة وديه مُسَلَّمة إلى أهله ، حتى وإن كان بين المسلمين وبين قومه حوب.

ولكن ما الحكم إذا كان القتيل من قوم بينهم وبين المسلمين عهد ؟ ينطبق أيضًا ما ينطبق على السابقين فلابد من تحرير رقبة ، ولابد من دية مسلمة إلى أهله

أذًا التشريع شرع لشلاث حالات هي الأولي شرع لفرد مسلم في البيئة الإيمانية

التانيسة : شرع لفرد في قوم هم أعداء للمؤمنين .

الثالثــة : وشرع لفرد قد قتل وهو من قوم متحالفين مع المسلمين .

ولكن إن لم يجد القاتل الدية ماذا يحدث ؟ .. إنها نعرف أن الدية تكون على العائلة ، ويعنى عدم وجود القدرة على دفع الدية أن ينطبق حكم الله سبحانه.. ﴿ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَـةً مّـنِ اللَّهِ ﴾

### القتل الخطأ

الحق سبحانه وتعالى هو الذى وهب الحياة ، والبنيان الآدمى من صنع الله سبحانه ، ولذلك يضع الحق التحذير فيقول : إياكم أن تجترئوا على بنيانات الناس وملعون من يهدم بنيان الله ، والنفس التى خلقها الله . إياكم أن تقربوها إلا بحقها أى بالحدود التى وضعها الله ، وحياة الناس ليست ملكاً للناس ، بل إن حياة الإنسان نفسه ليست ملكا له ، ولذلك فمن يقتل إنساناً ، إما أن يُوْخَذَ منه الله ، أما الذى منه القصاص ، وإن كان القتل على سبيل الخطأ فنحن نأخذ منه الدية ، أما الذى يقتل نفسه ؛ فهذا تُحَرَّمَ عليه الجنة لأن الله يحرم على الإنسان أن يقتل نفسه .

الحق سبحانه وتعالى يغار على الإنسان حتى من نفسه ، لذلك فحين شرع الحق القصاص فى القتل .. شرعه لحماية الإنسان لكيلا يجرو على القتل . الحق حين شرع أن القاتل لابد من قتله ، كان القصد هو الحفاظ على حياتين هما.. حياة القاتل ، وحياة القتيل . فالإنسان إن علم إنه لو قتل فسيقتل ، فالإنسان لن يقتل ، ومادام لا يقتل فهو قد حمى حياته وحياة القتيل .. ﴿ وَلَكُمْ فِي الْقصاصِ حَيَاةٌ ﴾ (١) .. والذين يحاولون فلسفة الأمور بسطحية ويقولون: إن في هذا بشاعة، فهؤلاء نقول لهم : إن الذي يشرع القصاص لا يريد أن يقتل ، ولكنه يريد أن يحمى حياة الناس من القتل يستوى في ذلك حياة القاتل والمقتول ، ولذلك عندما تكلم الحق سبحانه عن القتال والقتل ، أراد أن يقول تبيها : إياكم أن تجترئوا بهذه المسائل على دماء الناس أو حياتهم .

<sup>(</sup>١) من الآية ١٧٩ سورة البقرة

والقتل الخطأ معناه أن النيه لم تتجه إلى القتل مثال دلك أن إنسانًا يصطاد فأخطأ التصويب وقتل إنسانًا ، أو ضرب إنسان إنسانًا بالله لا تقتل طفلاً ولكنها قتلته.. هنا النيه لا يوجد فيها قتل . ﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ انَ يَقْتُسلَ مُؤْمِنا إلا خطأ ﴾ (١) . الحق سبحانه وتعالى يحمى بوضع القواعد التي تجعل المسلمين على بينة من أمرهم ، فمن الممكن أن يحدث القتل الخطأ ، ولذلك يضع الأسلوب الواضح للتعامل مع ذلك

القتل الخطأ له تشريع وهو في قول الله تعالى . ﴿ وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَا الْعَتْلِ فَتَحْرِيُو رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ﴾ (٢) .. إن القاتل هنا لم يقصد أن يقتل ، ولكن حدث القتل خطأ، وهنا نقول للقاتل: أنت أنهيت حياة إنسان آخر ، ولذلك فعليك تحرير واحد من الرقيق، ومعنى ذلك أن يبحث القاتل عن حياة مقيدة ويطلقها ، ومع تحرير الرقبة هناك الدية التي تسلم الأهل القتيل ، والدية كانت مقدرة بمائة بعير أو بألف دينار من الذهب ، وهي مقدرة بحيث يمكن أن ترتفع على حسب معامل الزيادات، فالألف دينار من الذهب تكاد تكون قيمتها متساوية بالمائة بعير إذًا فالدية يتم تقديرها بالسلعة الإقتصادية المضمونة القيمة

الحق سبحانه وتعالى يضع للقتل الخطأ معارين تحرير رقبة ، أو دية مسلمة لأهل القتيل ذلك لأن أهله يصابون ويفجعون في حياته ، وربما كان لسه معهم نفع ، والدية شيء من التعويض والمواساه لهم ، ولكن لنفترض أن القاتبل لا يستطيع أن يقوم بذلك ، وهنا يضع الحق سبحانه الدية على العاقلة أى الأسرة أو العائلة أو القبيلة لماذا ؟ لأنه إذا ما فهمت العاقلة أن أى إنسان سيرتكب جناية سيتحمل دية الجناية ، فمعنى ذلك أن العاقلة ستمنع الإنسان من إرتكاب هذه الجناية

<sup>(</sup>١) من الآيسة ٩٢ : سورة النساء

<sup>(</sup>٢) من الآيسة ٩٢ سورة النساء

#### القتل العبد

بعد أن تكلمنا عن قول الحق في القتل الخطأ نتكلم عن القتل العمد .. قد يقول قائل : أما كان يجب أن يُخدننا الله عن القتل العمد أولا ؟ .. نقول: إن الحق لو تكلم عن القتل العمد أولا لكان ذلك موجبًا أن يحدث أولا ، ولكن الحق يقول ما كان يجب أن يحدث هذا القتل ، وسأل سائل لماذا لم يقل الحق وما كان لمسلم » .. هنا يجب أن نتبه إلى أن الحق سبحانه وتعالى نادى المؤمن ، لأن الإيمان عمل قلبى ، ولهذا كان النداء للمؤمنين ، ولم يكن النداء للمسلمين لأن الإسلام أمر ظاهر . فقد يقتل إنسان يتظاهر بالإسلام إنسانا مؤمنا، لهذا نادى الحق بالنداء الذى يشمل المظهر والجوهر وهو الإيمان.

وحين يشرع الحق هذا الأمر ، فلابد أن يأتي بالقصاص من الذي يقتل عمدًا فيقول ﴿ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِدًا فَجَزَآوَهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعْنَهُ وَأَعَدُ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ﴾ (١) .. إن القتل هنا لمؤمن ومُتَعمّد .. إن جزاء القاتل عمدًا لمؤمن هو جهنم ، وليس له كفارة أبدًا ، هكذا يبشع لنا الحق سبحانه جريمة القتل العمد .. لماذا ؟ .. لأن التعمد يعني أن القاتل قد عاش في فكرة أن يقتل ، ولذلك يقال في القانون : قتل عمد مع سبق الإصرار . والقتل العمد يعني أن القاتل قد عاش القتل في تخيله ثم فعله ، وكان المفروض في الفترة التي يرتب فيها للقتل أن يراجعه وازعه الديني . إن القتل العمد يعني أن القاتل لو جاء الله قد غاب عن باله الله ، فالله يغيه عن رحمته في باله لتراجع، ومادام الإنسان قد غاب عن باله الله ، فالله يغيه عن رحمته

إن لجزاء القاتل عمداً أكثر من مرحلة في العذاب والجزاء في جهنسم ، فهو خلود في النار ، وغضب من الله ، ولعنة من الله ، ووعيد من الله له بعداب عظيم . كأن جهنم ليست كل العذاب ، ففيها عذاب ، وفيها خلود .. وهذا ما نستعيد بالله منه ، وإن بعضنا يتصور أن العذاب هو جهنسم وقد يغفل البعض عن أن هناك ألوانا متعددة من العذاب .

04

<sup>(</sup>١) الآية ٩٣ من سورة النساء

هنا وقف العلماء وفقة وهى هل لهذا القاتل توبة ؟ إختلف العلماء فى ذلك فعالم يقول لا توبة لمثل هذا القاتل وعالم آخر قال لا ، هناك توبة . وجاء ابن عباس وجلس فى جماعته وجاء واحد وسأله · أللقاتل عمدا توبة ؟ .. فقال ابن عباس : لا . وبعد ذلك جاء آخر وسأله : أللقاتل عمدا توبة ؟ . فقال ابن عباس : نعم !! .. فقال جلساؤه : كيف تقول ذلك وقد سبق أن قلت لا، واليوم تقول : نعم ؟ .. قال ابن عباس : سائلى الأول كان يريد أن يقتل عمدًا ، أما سائلى الثانى فقد قتل بالفعل .. فالأول أرهبته ، والدانى لم أويئسه من رحمة ربه ، وكيف فرق ابن عباس بين الأثنين ؟ .. إنها الفطنة الإيمانية ، والبصيرة التى يسطها الله على المفتى .

### القتل وأثره المعنوى و الإجتماعي

التشريع الإسلامي وضع للقاتل - مع سبق الإصرار والترصد - عقاباً هو .. القتل، وبذلك يحمى التشريع الحياة ولا ينمى القتل - كما يقول الأغبياء الذين لا يفهمون حكمة التشريع الإسلامي .. التشريع الرباني يريد أن يمنع القتل. فالحدود القصاص إنما وضعت لتعطى الحياة سعة في مقوماتها لا تضييقاً في هذه المقومات ، فإذا ما اجترأ إنسان على إنسان لينهي حياته في غير حرب إيمانية شرعية فماذا يكون الموقف ؟ ..

ويقول التشريع: أنت تقتله ، وكان يجب أن يكون في بالك الآ تجسرىء على إزهاق حياة أحد إلا أن يكون خطأ منك ، وأن يكون الخطأ غير مقصود ، ولكن إذا أنت فعلت خطأ نتج عنه الأثر وهو القسل فماذا يكون الأمر ؟ . إنك أمام أمرين:

الأول : منفعل لك وهو القتيل ، وأنت القاتل ولكن لـم تكن تقصد ، أى عـدم القصد وارتكاب القتل كخطأ

الثاني : أن القتل قد حدث

التشريع في هذه المسألة يقول إن القاتل بدون قصد أزهق حياة إنسان،

وحياة الإنسان هذا لها ارتباطات شتّى ، وله ارتباطات ببيئته الإيمانية العاملة ، ولم ارتباطات ببيئته الأهلية الخاصة ، كعائلة العاقلة له أو الأسرة أو الأقرب من الأسرة وهو الأصل والفرع فنحن هنا أمام دوائر كثيرة هى :

- (١) دائرة إيمانية عامة
- (٢) دائرة الأهل في عمومها الواسع
  - (٣) دائرة الأسرة
- (٤) دائرة خصوصية الأسرة في الأصل والفرع.

وحين تنتهى حياة إنسان في البيئة الإيمانية العامة فسوف تتأثر هذه البيئة بنقصان فرد مؤمن خاضع لمنهج الله ومفيد في حركته .. هنا نفع القتيل عام ، وحين توسعها في دائرة الأهل في عمومها الواسع فنفع القتيل أيضاً عام ، وإن نقص قليلاً ، وحين نأتي لدائرة الأسرة نجد أن نفعه خاص بشكيل ما . وعندما نأتي الي نفعة في الأصل والفرع نجده نفعا هاماً وخاصاً جدًا . إذًا .. هذا القتل يشمل تفريقاً لبيئة عامة ولبيئة الأسرة ولبيئة أصل وفرع ، ولذلك يحدث أنفعال بمقدار النفعية في المجتمع أو الأسرة

## إثم القتل هو أنه قتل الناس جميعها

ومن الفساد تفزيع الناس وترويعهم وذلك في قسمين ..

الغسم الأول: تفزيع من لك عنده ثأر، أو بينك وبينه ضغينة أو بغض.

القسم التباني : أن تفزغ قوماً لا علاقة بينك وبينهم ولم يصنعوا معك شيئًا ضارًا

فمن يعتدى على إنسان ليس بينه وبينه مشكلة أو عداوة أو بغضًا ؛ فنحن لا نسميه خارجًا على الشريعة إنه يخرج على الشريعة – فقط – فى حالة العداون. أما الذى يذهب للإعتداء على الناس ولو لم يكن بينه وبينهم عداء فهذه هى الحرابة ، أى أنه يخرج ليقطع الطريق على الناس ، ويخيف كل من يلقاه ، ويسبب له القلق والرعب ، والخوف على نفسه وماله ، والمال قد تكون من

جنس الحيوان أو جنس النبات ، أو جنس الجماد وذلك ما يسميـه الشرع حرابـة.

إذًا .. فالفساد في الأرض معناه إخراج الصالح عن مظروف صلاحه في الأرض، والمظروف في الأرض سيده الإنسان ، والإفساد فيه إما بقتله ، أو إهاجته وإشاعة الرعب فيه ، وذلك في شيء مملوك له من دونه في الجنسية ؛ مشل الزروع أو النباتات أو الحيوانات .. فكأن الفساد في الأرض يؤهله لقتل النفس وبذلك.. ﴿ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا ﴾ (١) .. أي أن القتل بغير الإفساد في الأرض هو القتل المذي يستحق العقاب . أما القتل للإفساد في الأرض فشيء آخر ، ذلك أن هناك فارقيًا بين أن يقتل قصاصيًا ، أو يقتل حدًا من المشرع ، حتى عفو صاحب المدم في القتل لا يشفع .

تلك قضية إيمانية ، إنها الوحدة الإيمانية فمن يعتدى على نفس واحدة برئية؛ كمن يعتدى على كل الناس ، والذى يسعف إنسانيًا في مهلكه كأنه أنقذ الناس جميعًا ، ففي التوقيع التكليفي يكون التطبيق العملي لتلك القاعدة ؛ هو أن الذي يقتل بريئًا عليه لعنة الله وغضبه ويعذبه الله ، وكأنه قتل الناس جميعيًا ، والله سبحانه وتعالى يريد ألا يستقبل المجتمع الإيماني مجترئًا بباطل على حق بدون أن يقف كل المجتمع أمامه. فلا يقف المجتمع عليه بمفرده ، ولكن .. ﴿ وَمَنْ أَنْهَا أَنْهَا النَّاسَ جَمِيعيًا ﴾ (٢)

<sup>(</sup>١) الآية ٣٢ : سورة المائدة

<sup>(</sup>٢) الآية ٣٢. سورة المائدة

#### الشبيرة السادسة

# قضات المحطنات

الحق سبحانه وتعالى يحمى ركنًا من أركان المجتمع السليم بأن يصون عرض المحصنات ، وذلك حتى ينشأ النشىء والنسل منهن لا يذل بعار ، وحين لا تذل النفس البشرية بالعار ، فإنها تواجه الحياة ، بمنتهى طلاقتها ومنتهى قدرتها ، والذي يحب أن تشيع الفاحشة ، ويقذف المحصنات والحرائر بغير ما اكتسبتن. فهو يزلزل المجتمع في نسب أفراده ، ويضار بها من ليس له ذنب ، وهم الأطفال الصغار .. فما ذنب الصغار ؟ والله سبحانه وتعالى يقول .. ﴿ وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وَرَرَ أَنْحَرَى ﴾ (١)

لكن .. ﴿ وَاللَّهِينَ يَرْمُونَ الْمحْصِنَاتِ ﴾ (٢).. ويرمى هى قذف الشيء بشيء، والمحصنة من الإحصان وهو الحفظ ، ولذلك نجد في العصر الحديث من يقول: إن لديه حصانه برلمانية ، وذلك يعنى محفوظ .. ولابد أن نرفع عنه الحصانة والحصانة هى الحفظ ومنه الحصن ، والحصن معناه الشيء المنيع ، والمكاد الأمين يدخله الناس ليحافظوا على أنفسهم فيه

### المرأة المحصنة

المحصنات معناها : أنه تطلق مرة على المتزوجات ، لأنها تدخل في مـوضوع الزواج على نحـو .

الأولس : المرأة حصنت نفسها أى دنها لا تميل إلى الفاحشة .

رد) الآية ١٦٤ سورة الأنعام

<sup>(</sup>٢) الآيسية ٤ سورة النور

#### الثانيسة: وتطلق المحصنة على الحرة

لماذا تطلق صفة المحصنة على الحرة ؟ كان يقال - قديما - الذى يجرو على عملية الزنى هن الإماء ، وإنما الحرائر لا يأتينها أبدًا ، ونلاحظ أن هند بإسلامها أصبحت سيدتنا هند رغم أنها أكلت كبد حمره ، وتقول سيدتنا هند لأنها أسلمت ، وإسلامها يَجُبُّ ما قبله ، ولما قال رسول الله على المحرة الكورة أن تزنن .. فضربت سيدتنا هند على صدرها وقالت : أو تزنى الحرة ؟ الحرة لا تزنى أبدًا ، وإنما التي تزنى - هن - البغايا حيث لهن رايات تلك حمراء، وأخرى خضراء ، وإنما الحرة .. لا.. فمرة تطلق المحصنة على المتزوجة، ومرة تطلق على الحرة .

والذين يرمون المحصنات .. بماذا يقذفونهن ؟ .. يرمونهن بما يناسب الإحصان أى بالنزنى وذلك هو حد القذف .. ﴿ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بَالْرَبْعَةِ شُهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمَ الْفَاسِقُونَ ﴾ (الفّاسِقُونَ ﴾ (الفّاسِقُونَ ﴾ (الفّاسِقُونَ ﴾ (الفّاسِقُونَ ﴾ (المناسِقُونَ المناسِقُونَ أَلَّ أَلْمُ أَلَامُ أَلْمُ أَلْمُ أَلْمُ أَلْمُ أَلْمُ أَلْمُ أَلْمُ أَلْمُ أَلَامُ أَلْمُ أَلْمُ أَلْمُ أَلْمُ أَلْمُ أَلْمُ أَلْمُ أَلْمُ أَل

فإذا رميت امرأة بزنى ، فلابد أن تأتى بأربعة شهود ، فإن لم تحضر ، فتجلد كى لا تعتدى على أعراض الناس ، والمحصنة لا تجد من يغيثها ، لأنه يمكن أن يرمى شخص امرأة محصنة لأنه يحاول أن يغمز لها ، ولكنها لم تنجذب له فيتفق مع ثلاثة مثله، أو أثنين ويذهبون ويشهدون عليها فى هذا فتصبح مسألة فوضى وغالبا ما لا يلتقى الأربعة على شهادة الزور فماذا نفعل ؟ يُجلدون ثمانين جلده ، فهل هذا يكفى ؟ لا ، بل

- « لا يقبل لهم شهادة
- ويكون هؤلاء فاسقين

ولكن إذا تابوا هؤلاء الفاسقون ، واختلف في ذلك العلماء هل لهؤلاء توبة ؟.. أن يكونوا غير فاسقين فقط ؟.. ثم تُقبُل شهادتهم فيما بعد ؟. فقالوا

<sup>(</sup>١) الآيدة ؛ سورة السور

ماداموا لم يكوتوا فاسقين - أى غير فاسقين - فالتوبة صالحة ونصوح فتقبل شهادتهم والعقوبة هنا تشدد بثلاثة أشياء لأجل أن تحمى أعراض الغافلات المؤمنات ، لكى لايجرو أى فرد أن يجلس ويقول كدا وكذا ، لأنه على فرض أن أثنين رأيا فالحد يُدراً بالشبهة ، لأجل ألا تشيع الفاحشة بين الناس.

والذين رموا السيدة المحصنة ، فبماذا رموها ؟ رموها بالزنى فماذا يكون عقابهم ؟

العقوبة الأواسى: إذا لم يأتوا بأربعة شهداء .. ﴿ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً ﴾ .. العقوبة الثواسى: إذا لم يأتوا بأربعة شهداء .. ﴿ وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا ﴾ .. وهنا سقط اعتبارهم ، وساقط الكرامة ، ولا يقام له وزن في المجتمع .

العقوبة الثالثة : اعتبار هؤلاء هم الفاسقين ، إلا إذا تابوا ، والذين تابوا استثناء من الفسق

من يرمى المحصنة الغافلة ماذا نفعل له ؟. نجرى له حد القذف لأنه فاسق ، ولا تُقْبَلُ له شهادة ، أى أبعدناه عن مجتمع الإيمان . عزلناه وعزلناهم، أسقطنا اعتبارهم ، ومادمنا أسقطنا اعتبارهم فاللّعن أوله الطرد والابعاد عن مجمتع المؤمنين أى لعن في الدنيا ، وهذا اللعن في الدنيا هل يعفى من عذاب الآخرة؟.. لا ، فإن لهم عذابنًا عظيمنًا في الآخرة

العذاب هو الإيلام الحى فهو عذاب اليم ، وعذاب مهين ، وعذاب عظيم، ثلاث صور للعذاب والعذاب في الدنيا يتم بأيدى البشر ، والمعذب في الآخرة معذب بجبروت الله وقهر الله فهل هذا عذاب عظيم أم غير عظيم ؟ .. ﴿ يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمُ السِّنَةُ مِ ﴾ (١) اللسان يتكلم فهذا شيء معروف ، واللسان في الآخرة هو الذي ميتكلم بغير واقع الإنسان في الدنيا .. سينطق اللسان بلا مراد صاحبه لأن مراد صاحبه عجز . الإرادة تريد ، وإنما الذي يوصل عجز ، والحق سبحانه وتعالى في الدنيا يرتب إرادتك على جوارحك لأتنا نعيش في دنيا

Y .....

<sup>(</sup>١) آيسة ٢٤ سورة السور

#### الأسباب

إذًا اللسان خاضع لإرادة الله وليس لإرادتك وإرادة الحق دليل على أنه يقدر أن يتكلم أما في الأخرة فاللسان لا يتكلم بإرادة صاحبه لماذا ' الإنسان خلقه الله سبحانه ولمه إرادة ، وهده الإرادة مالكة لتصرفات الجوارح وإرادتي هي التي تحرك ، إنما الله سبحانه وتعالي عندما يريد شيئًا يقول له فيكُون ﴾ أي فيكُون ﴾ أي فيكُون ﴾ أي فيكُون ﴾ (أ)

#### قذف الزوجات

عاصم بن أمية ذهب إلى رسول الله على وقال إننى رأيت فلانًا على بطس روجتى إن تركته لآتى بأربعة شهود فإنه يقضى حاجته من أهلى وسينصرف، وأن قتلته فأكون قد اعتديت عليه ، فحل لنا هدا اللغر ؟

الله سبحانه وتعالى يترك الأقضية الكون حاجة التشريع الاينزل مرة واحدة، ولكن يترك في الأحداث شيئًا الأجل عندما ينزل الحكم ينزل لصالحهم هذا الحكم ، فالحكم يأتى في هذا الوقت وذلك أثبت ، الأن الذي دهب إلى رسول الله على وقال إنني رأيت فلانًا على بطن روجتى ، فإذا تركته الآتى بأربعة شهود فسيأتى بحاجته ويخرج ، وإن شهرت سيفى ثم سكت ، ولكنه تأدب مع رسول الله على فأنزل الله سبحانه وتعالى اية الملاعنة أو آية اللعان وهي قوله تعالى . ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَرُواجَهُمْ وَلَمْ يَكُنَ لَهُمْ شَهَدَاءُ إلا أَنفُسُهُمْ ﴾

الزوج قد توجد عنده حاجات يلاحظها، وقد يضع يده عليها . ولكنه لا يقـدر

<sup>(</sup>١) الآيسة ٨٢ سورة التور

<sup>(</sup>٢) الآيسة ٦ سورة الدور

ال يأتى مشهود وإنما رأى المسألة ، ولكنه ماذا يفعل ؟ الله سبحانه وتعالى وضع حكمًا لهده الحالة فقال ﴿ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَاء إلا أنفسهم فشهادة أحدهِمْ أَرْبِعُ شَهَادَات باللَّهِ إِنَّهُ لَمِن الصَّادِقِينَ ﴾ في هذه الحالة نجد أنه

أولا: يأتى الزوج ويطلب منه أن يشهد أربعة شهادات ويقول فيها: أشهد الله أننى صادق فيما رميت به امرأتى ثم يشهد شهادة خامسة يقول فيها لعنة الله عَلَى إن كنت كاذباً

غانيساً: ثم يأتى بالزوجة ويطلب منها أن تشهد أربعة شهادات فيها تقول : إنى عصيت أشهد الله أنه كاذب ثم تشهد شهادة خامسة تقول فيها : إنى عصيت الله إن كان من الصادقين تلك أربعة شهادات وخامسة منه ، وأربعة شهادات وخامسة منها أيضا ، إن إمتنعت هي ثبت عليها الزني ، وإن حلفت فتقول لها إنكما لا تصلحان لبعضكما البعض ، ولا تحل لك زوجة أبدًا تلك هي الملاعنة

هذا التشريع فضل من الله لأنه أنهى المسائل على خير ما تنتهى عليه ، ولولا فضل الله لَفْضِحْتُمْ ، فالذى عصمكم هو فضل الله سبحانه وتعالى ، وذلك تشريع الحكم المناسب في كل حالة

| 1 f | 1 1  |
|-----|------|
|     |      |
| , . | <br> |
|     |      |

#### الشبيرة السابعة

# آكل الربا

﴿ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لاَ يَقُمُونَ إلا كَمَا يَقُومُ الَّذِى يَتَخَبُّطُهُ الشَّيْطَانُ مِن الْمَس ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَسَّلُ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحرَّمَ الرِّبَا فَمَن جَآءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَبِيهٍ فَانتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴾ (١).

### الإنذار والوعيد

هل كل حاجات الحياة أكل ؟ .. حاجات الحياة كثيرة والأكل بعضها ، ولكن الأكل من أهم حاجات الحياة لأنه وسيلة استبقاء النفس .. ﴿ والَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا ﴾ .. أى هؤلاء الذين يأكلون الأمر الزائد لأن الربا هو الأمر الزائد. ومادام الربا هو الأمر الزائد فما يأكله الإنسان هو في غير حاجة إلى أن يأكله ، وهذا تقريع من الحق سبحانه وتعالى لمن يفعل ذلك .

الحق سبحانه وتعالى يريد أن يُنشِّعُ هذا اللون من الأكل ويقول عن هؤلاء إن لهم سمة يعرفون بها وهي أنهم هم .. ﴿ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لاَيَقُومُونَ إلا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبُّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمسِ ﴾ .. تساءل العلماء هل هذه السمة تميز الآكلين للربا في الآخرة يوم الحشر كما يقول الحق .. ﴿ يُعْرِفُ الْمُجْرِمُونَ بسِيمِاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنّواصِي وَالْأَقْدَامِ ﴾ ..

يوم الحشر نجد السمة مميزة لغير المصلين ، وسمة أخرى لغير المزكين

<sup>(</sup>١) الآية ٢٧٥ : سورة القسرة

<sup>(</sup>٢) الآيسة ٤١ : مورة الرحمن

بحيث إذا رأيتهم عرفت سيماهم ، ومن أى صنف هم من أصناف العصاة ؟ .. فكأن الذين يأكلون الربا يقومون مفزوعين كالمذى يتخبطه الشيطان من المس .. أم أن هذه السمة وهى الفزع ثمن يتخبطه الشيطان من المس ، صفة وأمر حاصل لهم فى الدنيا ، والتخبط هو الضرب على غير أستواء وهدى .. فلان يتخبط أى يتحرك بغير نظام منطقى ، أى يتحرك حركة لا ضابط لها.

الشيطان جنس من خلق الله ، والله قال أنه خلق الإنس والجن ، ومن الجن الشيطان ، والشيطان هو العاصى من الجن . لكن نحن لم نَرَ الشيطان ، لكن علمنا بالشيطان بواسطة أعلام الحق الذى آمنا به ، فقد أبلغنا بان له خلقاً آخر مسترًا اسمه الجن والكلمة مأخذوة من الإستنار كالمجنون أى المستور عقله ، فإيماننا بالله يقودنا إلى الإيمان بوجود ما أخبرنا به أنه موجود ، فإيماننا بوجود شيطان لا عن حدس ، ولكن عن إيمان بغيب أخبرنا به الله سبحانه الذى آمنا به وحين نجد شيئًا اسمه الإيمان يجب أن نعرف أنه غير محس لأن المحس لا يقال : آمنت به لأنه أمر مشهود لك .

إذا .. فالأمر الإيماني أن نؤمن بما أخبرنا به الله .. بوجود الملائكة وهم غيب ، وصورة الشيطان ورأسه المميزة له ، وشجرة الزقوم وأنها شجرة تخرج من أصل الجحيم وتوجد في الآخرة .. ﴿ أَذَلِكَ خَيْرٌ تُزُلا أَمْ شَجَرَةُ الزَّقُومِ \* إِنَّا مَن أصل الجحيم وتوجد في الآخرة تَخرُجُ فِي أَصْلِ الْجَحِيمِ \* طَلْعُهَا كَأَنَّهُ رُءُوسُ جَعَلْنَاهَا فِينَةً لَلِظَالِمِينَ \* إِنَّهَا شَجَرَةً تَخرُجُ فِي أَصْلِ الْجَحِيمِ \* طَلْعُهَا كَأَنَّهُ رُءُوسُ الشياطين الشياطين في الشياطين في الشياطين في الشياطين بشعة ، ولو جاء مجهولة لنا ، وكذلك شجرة الزقوم . إذا .. فصورة الشيطان بشعة ، ولو جاء الشيطان على صورة واحدة من القبح فقد يكون عندك غير القبح عند غيرك ، ولكن حين يطلق الله العنان لأخيلة الناس في تصور القبح فان الشيطان قبيح الصورة ولكن حين يطلق الله العنان لأخيلة الناس في تصور القبح فان الشيطان قبيح الصورة عند كل إنسان ، وكل خيال يواه قبيحا ، وهكذا تكون صورة قبح الشيطان بهذا الأسلوب هي الصورة الأكمل والأوفى بدلاً من أن يكون القبيح محددًا بصورة واحدة شائعة .

<sup>(</sup>١) من الآية ٦٢: ٩٠: سورة الصافات

الذى يتخبطه الشيطان من المس من هو ؟ نحن نعرف أن الشيطان هو العاصى من الجن ، وقد حكى الله سبحانه وتعالى لنا أن كثيرًا من الشياطين لهم التصاق واتصال بكثير من الإنس مما يجعل الذين يأكلون الربا بأن يكون التكوين الإنسانى قد مس مسا أفسد استقامة ملكاته . التكوين الإنسانى له استقامة من الملكات مع بعضها ، بحيث يكون لكل حركة اتساق مع غيرها وفائدة . فإذا ما مس الشيطان أحدًا من البشر ، فإن هذا الإنسان الممسوس يفقد انسجام حركات جوارحه وملكاته فيتخبط ، وتكون ملكاته غير مستقيمة ، وتكون حركاته غير منتظمة وغير منطقية ، وما مناسبة هذه الصورة وعملية الربا ؟ .. إن أردناها في الآخرة فهي سمة تميز أهل الربا ، وإن أردناها في الدنيا فهي سمة لحركة الإنسان غير المنطقية وعندما يأكل الربا نجد أن حركاته تنسم بالهستيريا ، وعندما نأمل العالم الآن فإننا نجد الإضطراب يسود كل أناس يتعاملون بالربا .. إننا نجد أغنى بلاد العالم وأحسنها من ناحية الرقى الإقتصادى هي التي تمتليء بأمراض النفس من قلق وغم واكتاب وحزن وإضطراب وشذوذ وجنون وانتحار.

إذًا فالعالم الذي يشكو من كل ذلك لا يسير بمنطق منهج الله ، ولكنه يسير بمنطق هوى البشر لذلك أصيب العالم بالهستيريا .. إن العالم يبدو مصدقاً لقول الله سبحانه وتعالى ﴿ كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبُّطُهُ الشّيْطَانُ مِنَ الْمَسَّ ﴾ ..

قد يقول إنسان أنا مضطر لأن أتعامل مع البنك بالربا لأنى أريد أن أتاجر في مائة ألف جنيه وليس معى مائة الألف جنيه !! وهذا ما حدث مع كل الناس. هنا نقول لا عليك في التجارة في الألف التي تملكها ، ولاتقل ألىا مضطر للتعامل في الربا ، والمضطر هو الذي يعيش في مجاعة ، وإن لم يفعل ذلك يموت أو يموت من يعول لقد رخص الشرع للإنسان الذي لا يملك مالاً أن يقترض من المرابي إن لم يجد من يقرضه ليشترى دواء لنفسه أو لمن يعول .. ون الإثم هنا يكون على المرابي لا على المقترض . ولذلك يقول الحق سبحانه.. ﴿ فَمَن اضطراً فِي مَحْمَصَةٍ غَيْر مُتَجَانِف لإثم إلى أنه كاره للإثم ، ويذهب إلى الإثم كارها. ولذلك يباح للمضطر على قدر رفع الضرورة لدرجة ويذهب إلى الإثم كارها. ولذلك يباح للمضطر على قدر رفع الضرورة لدرجة

<sup>(</sup>١) من الآية ٣ سورة المائدة

أن رجال الشريعة قالوا: إن على الإنسان المضطر ألا يأكل من الميتة أو ما في حكمها بالقدر الذي يشبعه، بل يأخذ أقبل طعام يمسك الأود فقط. وإن كان يسير في صحراء له أن لا يأخذ من الميته أو ما في حكمها إلا قدرًا لأنه قد لا يجد شيئًا يتقوت به ، وقال رجال الشريعة: إنه إن كان مؤمنًا بالإله فلا يجب أن يأخذ معه قليلا من الميته أو ما في حكمها .

إذًا فمن إضطر في مخصمة شرط أن يكون غير متجانف لإثم أى لا يكون مائلا إلى الإثم فرحاً به ، فعليه ألا يأخذ إلا على قدر الضرورة ، ومادام على قدر الضرورة فهو لن يحمل معه من هذه الأشياء المحرمة . والمضطر هو من فقد الأسباب البشرية، لأن الله سبحانه وتعالى بسط أسبابه في الكون ومد بها يديه إلى خلقه وقال للأسباب : استجيبي لهم مؤمنًا كان أم كافرًا .. فالذي يزرع ويحسن الزراعة والرى والدر والحرث يعطيه الله من فضله .

الحق سبحانه وتعالى مع المضطر الذى فقد أسبابه .. فالحق يجيب المضطر إذا دعاه ، وقد يقول إنسان : إننى أدعو الله ولا يجيبنى نقول له : إنك غير مضطر لأنك تدعو بأن تسكن قصرًا بدلا من الشقة التى تسكنها ، وتدعو أن يعطيك سيارة فارهة وأنت تملك وسيلة مواصلات عادية .

## الربا مُعَقُّ والصدقة زيادة

لا تعتقدوا أنكم بالربا تزيدون أرزاقكم ، فتقعون في خداع اللفظ ، فالألفاظ تخدع البشر.. ربا تعنى زاد ، فالربا في المال قد يزيد المائة فتصير مائة وعشر والزكاة تنقص المال ، والمائة تنقص بالزكاة لتصبح ٩٧,٥ .. الظاهر أن الربا قد زاد المال والزكاة انقصت ذلك في اصطلاح البشر وأعرافهم ، أما في اصطلاح الحق سبحانه وتعالى فإنه يمحق الزائد ، وينمى الناقص .. ﴿ يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لاَ يُحِبُّ كُلُّ كَفَّارٍ أَيْهِم ﴾(١) .. ويمحق مأخوذة من محق، وتعنى أن الشيء ضاع حالا بعد حال ، والشيء لا يضيع فجأة إنما يتسلل محق، وتعنى أن الشيء ضاع حالا بعد حال ، والشيء لا يضيع فجأة إنما يتسلل

<sup>(</sup>١) الآية ٢٧٦ سورة البقرة

فى الضياع بدون شعور ، ومِنْ « محق » تؤخذ كلمة « المحاق » وهو ذهاب الهلال. أما كيف يمحق الله الربا فذلك أنه يبدو زاهيا أمام صاحبه ، وبعد ذلك يتسلل إليه الخراب من حيث لا يشعر ، ولعلنا إذا دققنا النظر فى البيئات المحيطة بنا فإننا نجد مصداقًا لذلك .. فكم من أناس كثيرين تعاملوا بالربا ورأيناهم وعرفنا كيف أنتهت حياتهم.

الله سبحانه وتعالى يقول .. ﴿ وَمَا أَتُنُّم مِّن رِّبا لَيَرْبُوا فِي أَمُوالِ النَّاسِ فَلاَ يَرْبُوا عِندَ اللّهِ وَمَا أَتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمضْعِفُونَ ﴾ (١) .. فإياكم أن تظنوا أنكم قادرون على خداع الله ، الربا يؤكد الله أنه لايربو ، أما الزكاة فما الذي يحدث لها ؟ .. على الإنسان ألا يستهين بنسبة الفعل الله ، إن نسبة الفعل لله على النسبة الفعل لله إن نسبة الفعل الله إن تأخذ ضخامته من ذات الفعل . فماذا قيل لك إن الله ، هو الذي يمحق الربا ، فإنه لابد أن تقيس الأمر بالنسبة إلى الفاعل المطلق الذي له طلاقة القوة والقدرة والفعل ، ليجعل الشيء أضعافًا مضاعفة .. فهل يوجد محق فوق هذا ؟ .. إن ذلك لا يمكن أبدًا .

وقضية .. ﴿ يَمْحَقُ اللّهُ الرّبَا وَيُربِي الصّدَقَاتِ وَ اللّهُ لاَ يُحِبُّ كُلُّ كَفّادٍ وقضية .. هذه القضية مصونة ، ولايمكن أن تبدد ، إن القائل هو الله ، موجودة في كتاب الله — الذي يتلى متعبدًا به — القضية على ألسنة المؤمنيين كلها ، وفي قلوب المؤمنين كلها .. أيقول الله سبحانه عن قضية يحفظها كل الحفظ ليأتي واقع الزمن ليكذبها ؟!.. ذلك غير ممكن على الإطلاق ، لأن الله حفظها في مستند مؤيد إلى الأبد .. ﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا اللّهِ كُرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴾ (٢) .. فالحق سبحانه وتعالى قد أطلق في القرآن قضايا ، وهذه القضايا ما تعهد الله بحفظها إلا لتكون حجة على صدق الحق في قولها للناس .

<sup>(</sup>١) الآية ٣٩ : سورة الروم

<sup>(</sup>٢) الآية ٩: سورة الحجر

## حرب الله على المرابين

نحن نعرف أن النداء بالإيمال ﴿ يَا أَيُهَا الَّذِينِ أَمَنُوا ﴾ هو حيثية كل تكليف يأتي بعده . يا من آمنتم بي إلها قادرًا حكيمًا عزيزًا ، غالبًا على أمرى ، لاتضرني معصيتكم ، ولا تنفعني طاعتكم ، فإذا كنتم قد آمنتم بي وأنا إله قادرًا ورحيم فاسمعوا مني ما أحبه لكم من أحكام إن المؤمن يفعل ما أمره الله لأنه مؤمن بحكمة من أصدر الحكم ، ومؤمن بطلاقة قدرة الخالق ، والمؤمن لايدخل في متاهات علل الأحكام

المؤمن ينفذ أحكمام الله لأنها صادرة من الله ، والمؤمن آمن بالله لأنه إله حكيم قادر ، وإياك أيها المسلم بأن تدخل في متاهات علة الأحكام ، لأن هناك أحكامًا قد تغيب علتها عنك فهل تؤجل هذه الأحكام حتى تعرف العلة ؟ .. هل تؤجل تحريم أكل لحم الخنزير إلى أن يثبت بالتحليل أنه ضار ؟ .. لا ، فإذا ثبت حاليًا بالتحليل أن لحم الخنزير ضار ، أزددنا ثقة في كل حكم كلفنا الله به ولم نهتد إلى علته .

وفي قوله الحق سبحانه .. ﴿ وَذَرُواْ مَا بَقِي مّنَ الرّبا إِن كُنتُمْ مُوّمِنِينَ ﴾ (١) إِن كنتم مؤمنين حقّا بالله ، ودعوا ، وتناسوا واستعوضوا الله فيما بقى من الربا إِن كنتم مؤمنين حقّا بالله ، كأن الله أراد أن يجعلها تصفية ، فيولد المؤمن خالعمًا من أدران الربا من لحظة سماعه بأمر الله في الربا إِنه أمر واضح للمؤمنين بأن تذعوا الربا الله تقبضونه ، لأن الذي قبضتموه قد صدر فيه حكم الله من قبل إِن قبال قائل إِن التعاقد على الربا قد صدر قبل التحريم على فرض أننا سنؤدى ذلك التعاقد ، فإننا نقبول : إِن التعاقد أوجب لك الحق في عرفك ، ولكنك لم تقبض الحق اليسير في يدك ، وترتب حياتك الإقتصادية عليه . إذًا .. فترتيب الحياة الإقتصادية لم ينشأ بالإنفاق على الربا إنما ينشأ بقبض الربا ، وما دمت لم تقبضه فليذره العبد المؤمن ، ولكن ما الذي يحدث لو لم يفعل المؤمن ذلك. ها هو ذا القول الحكيم .. ﴿ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأَذُنُوا بَحْرُبِ مِنِ اللّهِ ورسُولِهِ و إِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ

<sup>(</sup>١) من الآية ٢٧٨ : سورة البقرة

رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ و لاَ تُظْلَمُونَ ﴾ (١) .. إن حَرْبَ الله لا نقول فيها إلا قول الله .. ﴿ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِكَ إلا هُوَ ﴾ (٢) .. ولا يستطيع أمحد أن يحتاط لها ، أما حرب رسول الله فهذه هي الأمر الظاهر من الله سبحانه وتعالى كأن يجرد على المرابين تجريده هائلة من جنوده التي لا يعلمها إلا هو ، وحرب رسول الله على المؤمنون برسوله ، وعليهم أن يكونوا حربًا على كل ظاهرة من الظواهر ليطهروا حياتهم من دنس الربا.

## الربا ومفهومه في الإسلام

الحق سبحانه وتعالى يقول .. ﴿ يَأَيُّهَا الَّذِينَ أَمَنُوا لاَ تَأْكُلُوا الرِّبِا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُون ﴾ (٢) .. الربا هو زيادة في المال ، وهل يأكل أحد الربا ؟.. أنه ليس صنفًا من الطعام .. والله سبحانه وتعالى يوضح لنا أن المال وغيره إنما هو من أجل اللقمة التي نأكلها « ومن أصبح مُعَافي في بدنه ، وآمنا في سِرْبه وعنده قوت يومه ، فكأنما حِيزَت له الدنيا » . والمال لا يؤكل، وذلك أنه عندما يوجد الإنسان في مكان وليس فيه طعام وماء فلن يغنيه أن يمتلك جبلا من الذهب عن حاجته من الطعام.

والله سبحانه وتعالى عندما يقول .. ﴿ لَا تَأْكُلُوا الرّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً ﴾ فهذا كلام اقتصادى ، والأضعاف هو الشيء الزائد حيث إذا قارنته بالأصل صار ضعيفا .. فعندما يكون الرقم مائة وفائدته الربوية عشرون سيكون نصيب المرابى المائة وعشرون وهذه المائة والعشرون تجعل المائة ضعيفة بالنسبة لها .. فهذا هو الأضعاف. ومضاعفة هي أن المائة والعشرون ستصير رأس مال جديدة ، وسيأخذ المرابي الفائدة على أساسها لا على أساس المائة فقط ، وهكذا تكون الأضعاف قد تضاعفت .. ذلك هو الربح المركب ، ولكن هل معنى هذا أن نأكل الربا وهو غير أضعاف مضاعفة .. لا .. ولكن كان هذا الواقع في تلك

<sup>(</sup>١) من الآية ٢٧٩ : سورة البقرة

<sup>(</sup>٢) من الآيـة ٣١ : سورة المدثر

<sup>(</sup>٣) من الآية ١٣٠ سورة آل عمران

الأيام .

قد يدعى إنسان أنه يفهم فى القرآن فيقول: إن المنهى عنه هو الأضعاف المضاعفة ، ينما الربح البسيط يصح. ولكن لمثل هذا القائل نرده إلى قول الله. ﴿ إِن تُبُتُمْ فَلَكُمْ رُوّءُسُ امْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ ﴾(١) .. وهذا القول الحكيم يوضح أن التوبة تقتضى أن يعود الإنسان إلى حدود رأس ماله ، ولا يشوب ذلك ربح بسيط أو ربح مركب .

## في تحريم الربا

الحق سبحانه وتعالى يريد أن يسيطر على الاقتصاد عناصر ثلاثـة هي :

العنصر الأولى: الرفد، والعطاء الخالص حيث يجد الفقير المعدم غنيًا يعطيه لا بقانون الحق المعلوم المفروض في الزكاة، ولكن بقانون الحق غير المعلوم في الصدقة

العنمر الثاني: حق الفرض وهو الزكاة.

العنمر النالث: حق القرض وهو المداينة.

إذًا .. فالأمسور الثلاثسة هي التي تسيطس على الاقتصاد الإسلامي، والتطسوع بصدقة، أو أداء لفروض من زكاة ، أو مداينة بالقسرض الحسن .. ذلك هو ما يمكن أن ينشأ عليه النظام الاقتصادى في الإسلام . وللنظر إلى قول الحق سبحانه حين فرض هذه المسألة ، وبَشَّعَ هيئة الذين يأكلون الربا بأنهم لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ، هذا هو القول الحق منهم .. ﴿ ذَلِكَ بِالنّهُمْ قَالُوا إِنّمًا الّبَيْعُ مِثْلُ الرّبَا ﴾ (٢) .. فهل هذا الكلام في البيع أم في الربا ؟ .. وكأن المنطق يقتضي أن يقول : الربا كالبيع ، فما الذي جعلهم يعكسون الأمر ويقولون البيع مثل الربا ؟ ..

<sup>(</sup>١) من الآية ٢٧٩ : سورة البقرة

 <sup>(</sup>٢) من الآية ٩٧٥ : سورة البقرة

هل النص القرآنى هنا يوحى إلى التخبط حتى فى القضية التى يريدون أن يحتجوا بها ؟ .. كأنهم قالوا : ما دمت تريد أن تحرم الربا فاليبع مثل الربا فعليك تحريم البيع أيضًا ن وكان القياس أن يقولوا : إنما الربا مثل البيع . الحق سبحانه وتعالى أراد أن يوضح لنا تخبطهم فجاء على لسانهم . إنما البيع مثل الربا .. إن كنتم قد حرمتم الربا فحرموا البيع ، وإن كنتم قد حللتم البيع فحللوا الربا !! .. إنهم يريدون قياسًا إما بالطرد وإما بالعكس ، فقال الله سبحانه وتعالى القول الفصل والحاسم.. ﴿ وَأَحَّل اللّهُ البّيعُ وَحَرَّمَ الرّبا فَمَن جَآءَهُ مَوْعِظَةً مّين ربّيهِ فَانتَهى ﴾ (١) .. وإنها موعظة من الله جاءت ، والموعظة من غير مستفيد منها من المنطق أن تُقْبَلَ . أما الموعظة التى يشك فيها فهى الموعظة التى تعود على الواعظ بشيء ما ، إنما الموعظة إذا جاءت ممن لا يستفيد بهذه الموعظة، فهذه حيثية قبولها .. ﴿ فَمَن جَآءَهُ مَوْعِظةٌ مّن ربّيهِ فَانتَهيَ ﴾ ..

الحق سبحانه وتعالى البذى تولى تربيتكم ، ومتولى التربية خُلقًا لإيجاد ما يستبقى الحياة ، وإيجاد ما يستبقى النوع ، ومحافظة على كل شيء بتسخير كل شيء لك أيها الإنسان .. فهى أن تكون مهذبًا أمام ربك ، فلا تظن إتهام الرب الخالق – معاذ الله – في شبه الاستفادة من تلك الموعظة .. لماذا ؟ .. لأن الخالق رب ، ومادام الخالق الأكرم ربًا فهو المتولى تربيتك أيها الإنسان .. ومادام ومعنى ذلك أن الأمر لن يون بأثر رجعى .. تلك هى الرحمة ، لماذا ؟ .. لأنه من الجائز أن كل مراب قد رتب حياته ترتيبًا على ما كان يناله من حرام ، فإذا كان الأمر كذلك فإن الحق سبحانه وتعالى يعفو بما فات .. تلك هى عظمة التشريع الرباني.. ﴿ فَانتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَ أَمْرُهُ إِلَى الله إِلَى الله عن عنا ملف التشريع الرباني.. ﴿ فَانتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَ أَمْرُهُ إِلَى الله إِلَى الله عن عنا ملف فرا مضى ، وتفيد كلمة أمره إلى الله .. إن الله سبحانه حينما يعفو عما ملف فلا تظنن – أيها العبد – أن الله قدر في أى شيء يملكه .

<sup>(</sup>١) من الآية ٧٧٥. سورة البقرة

<sup>(</sup>٢) من الآية ٢٧٥ : سورة البقرة

قدر الله سبحانه لا أن يملك الله ولكن الله سبحانه به طلاقة الحرية في أن يقن ما يشاء فيجب أيها المؤمن أن تتعلق دائمًا باستدعاء الفضل من الله ، وأن يديم فضله فله ما سلف فإدا من أدام الله عليك هدا الفضل فإنك تعيش في فضل الله، ولا تعيش أبدًا في حق تعتبره لك لأنه لا حق لعبد بالنسبة لربه

أمر الإنسان التائب عن الربا إلى الله أيضنا لأنه ربما قال قائل سأنهار اقتصاديا ، وسيتزعرع مركزى ، وسأصبح في وضع أقبل بعد أن كنت في وضع أحسن لا ليجعل هذا الإنسان سنده في الله ففي الله عوض عن كل فائت. إن الله لا يريد أن يولول مواكر الناس ولكنه يريد أن يقول للناس إنني إن سلبتكم نعمتي فاجعلوا أنفسكم في حضانة المنعم بالله ، ومادام الإنسان قد جعل نفسه في حضانة المنعم بالتعمة لا شيء لأن المنعم غوض عن هذه النعمة

## التوبة من الربا

الذين يتعللون ويقولون إن النص القرآني إنما يتكلم عن الربا في الأضعاف المضاعفة ، فإذا ما منعنا القيد في الأضعاف المضاعفة لايكون حرامًا !! أي إنهم يريدون تبرير اعطاء الفقير مألا وأن لا يستردوه أضعافًا فقط بل أضعافًا مضاعفة حتى لا يصير دلك الاسترداد حرامًا ويريدون تبرير إعطاء الفقير مألا ويبرده ضعفا حتى لا يصير دلك الاسترداد حراماً ولهوئلاء نقول إن الذين يقولون ذلك يحاولون أن يتلصصوا على النص القرآني ويسقطوا ما شاءوا دون أن يضع النص ما يحبول دون التلصص ، ولو فطنوا إلى أن الله سبحانه وتعالى يقول ﴿ وَإِن تُبتُمْ فَلَكُمْ رُوّءُسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ ﴾ (1) هذا القول الحاسم يوضح أن الله لم يستثن ضعفًا ولا أضعافًا ، فذلك قول الحق سبحانه . ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ أَمَّوا لا تَأْكُلُوا الرّبا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَ اتَّقُوا اللّهَ لَمَاكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾ (٢)

<sup>(</sup>١) من الآية ٢٧٩ سورة البقرة

<sup>(</sup>٢) من الآية ١٣٠ سورة أل عمران

قول الحق الحكيم لم يجيء إلا ليبين الواقع ، ولم يستثن ضعفًا أو أضعافًا لأن الحق جعل التوبة لكبيرة الربا .. تبدأ بأن يأخذ الإنسان رأس ماله فقط ، فلا يسمح الله لأحد أن يأخذ نصف الضعف أو الضعف أو الضعفين ، ولا بالإضعاف ولا المضعفات ، وكانوا يتعللون أن اتفاق الطرفين على أى أمر يعتبر تراضيًا ويعتبر عقدًا.. ذلك قد يكون صحيحًا إن لم يكن هناك مشرع أعلى من كل الخلق يسيطر على هذا التراضى . فهل كلما تراضى طرفان على شيء يصير حلالا ؟ .. لو كان الأمر كذلك لصار الزنى حلالا !! .. فلا تراضى بيننا فيما يخالف ما شرع الله أو حكم فيه ، فهذا التراضى باطل .

الله سبحانه وتعالى سمى الربا محقًا وسحقًا ، وسمى الزكاة نماء ، والبركة التى تصيب المال المزكى عنه تجعله كثيرًا ، ولكن الزيادة التى تحدث من الربا تسلب من المال البركة فتجعله قليلا ، فلو أننا تتبعنا منهج الله لكثر القليل فى أيدينا ، وجعلنا الله نعيش فى سعة رغم قلة المال .. ولكننا لا نحترم قانون الله فى خلقه ، والعجيب أننا نحترم قانون الإنسان فيما يصنع ، ولو أن الإنسان أخذ قانون حياته من خالقه لاستقامت كل الأمور الخاصة به .

#### العقاب لبن عادوا

الحق سبحانه وتعالى يحذر في قوله .. ﴿ وَمَنْ عَادَ فَاوْلَئِكَ أَصْحَابُ النَّهِ .. أَنه من يعود إلى الربا بعد أن جاءت الموعظة من الله. فماذا يكون أمره ؟ .. أنه من أصحاب النار هم فيها خالدون ، وكان يكفى أن يقول لنا الله إن العائد إلى الربا الذي قد يكون مؤمنًا ، وعاد إلى المعصية سيأخذ حظه في النار ، إنما قول الحق سبحانه في أمر هذا العائد .. أنه من أصحاب النار وخالة فيها ، هذا القول إنها يعنى أن هذا العائد إلى الربا قد خرج عن دائرة الإيمان ..

وفي قول الحق سبحانيه وتعالى ينتهي إلى أمرين -

YY

<sup>(</sup>١) من الآية ٢٧٥ سورة البقرة

الأبد الأول: هو أن الربا حرمه الله.

الأجر الناني: هو محاولة من أهل الربا أن يُحلُوا الربا بأنه مثل البيع

إن عاد الإنسان إلى الربا حاكمًا بحرمته فهو مؤمن عاص يدخل النار ، وإنما ان عاد الإنسان إلى الربا وما سلف من مناقشة أمر التحريم محاولا أن يسقط ويحاول في أن الربا مثل البيع ، وناقش في حرمة الربا ، وأراد أن يحله كالبيع، فهذا خروج عن دين الإسلام ، وحين يخرج الإنسان عن دين الإسلام فإن له الخلود في النار .

وهنا يجب أن نلفت نظر الذين يُحلُون الربا نقول لهم : قولوا إن الربا حرام ، ولكن لا نقدر على أنفسنا حتى نبطله .. إنهم بذلك يكونوا عاصين فقط ولكن أن يحاولوا أن يرروا الربا ويحلوه فهذا خروج من دائرة المعصية ودخول في دائرة شر من ذلك وهي دائرة الكفر والعياذ بالله .

| 1 6      |          | 1 1 |
|----------|----------|-----|
|          | <u> </u> |     |
| <b>'</b> |          |     |

#### الكبيرة الثابنة

# الفرار يهم الزحد

الزحف هو الترابط للمجتمع الإيماني للدفاع عن الإسلام ، لأن معنى الزحف أن أعداء الإسلام قد أغاروا على المسلمين .. ومادام الأعداء قد أغاروا ، فعلى كل مسلم أن يقف على ثغرة من ثغور الإسلام لتظل كلمة الإسلام هي العليا ، ولكن إذا فر المسلم فهو يعطى علامة على ضعف الإيمان في النفس . لكن إذا كان مؤمنًا حقًا ، وواثقًا من الغاية فإنه يذهب ليقاتل ، فقتل فصار شهيدًا ومبشرًا من الله .. فلم يفر يوم الزاحف ؟ ..

الفرار يوم الزحف<sup>(۱)</sup> يعطى أسوة سيئة لمن يرى هـذا الموقـف ، فليس الأمـر افتقاد مقاتل لحظة القتال ، ولكنـه يسبب خلخلـة إيمانيـة في النفس البشريـة .

المؤمن حين يدخل الحرب يثق تمامًا في قول الحق سبحلنه وتعالى .. ﴿ هُلُ تَرَبُّصُونَ بِنَا إِلاَ إِحْدَى الْحُسْنَيْنَ ﴾ (٢) .. والمؤمن يتربص بأعداء الله، وذلك قول الله الحق .. ﴿ وَنَحْسَ نَشَرَبُّصُ بِكُمْ أَن يُصِيبِكُمُ اللّهُ بِعَذَابٍ مِّسِنْ عِبِسِدِهِ أَنْ بِاللهِ الحق .. ﴿ وَنَحْسَ نَشَرَبُّصُ بِكُمْ أَن يُصِيبِكُمُ اللّهُ بِعَذَابٍ مِّسِنْ عِبِسِدِهِ أَنْ بِاللهِ اللهُ الحق .. ﴿ وَنَحْسَ نَشَرَبُّصُ بِكُمْ أَن يُصِيبِكُمُ اللّهُ بِعَذَابٍ مِّسِنْ عِبِسِدِهِ أَنْ بِاللهِ اللهُ الحق ..

إن تربص الأعداء للمؤمنين هو تربص بإحدى الْحُسْنَيَيْنَ هما .. النصر أو الجنة ، وتربص المؤمنين بالأعداء هو تربص بإحدى السيئتين .. إما أن يصيبهم

<sup>(</sup>١) قال رسول الله كلفي في حديثه الشريف ., احتبوا السبع الموبقات ، قالوا : وما هن يارسول الله؟.. قال : الشرك بالله ، والسحر ، وقعل النفس التي حرمها الله إلا بالحق ، وأكمل الربا ، وأكمل مسال البتيم ، والتولى يوم الزحف وقلف المحصنات الغافلات .. و متفق عليه من حديث أبي هريرة رضى الله عنه .

<sup>(</sup>٢) من الأية ٥٧ : سورة التوبة

<sup>(</sup>٣) من الآية ٥٧ : سورة التوبة

عداب من الله أو عداب بأيدى المؤمنيس

الحق سبحانه وتعالى إدا كان يريد ان يتبت للإنسان المسلم بعير إيمانه سأن مس يفقده الحياة التي هي سبب في نمسكه بمظاهرها فلماذا يترك المؤمس حياته عدا نساؤل الكفار ويجدون الإجابة في أنفسهم لابد أنه ذاهب لحياة أحس

الله سبحانه وتعالى لا يحب من المؤمنين ان يقوموا بالانتحارات ، ولكن يقول الله سبحانه عن الفرار يوم الزحف ﴿ ومن يوليهم يؤمئد دُبُرهُ إلا مُتحرِفاً لَقِتالِ أَوْ متحيراً إلى فقيه فقيد باء بغضب من الله ومنأواه جهنيم و بئس المُمويسر ﴾ (١) فعندما يكون الإنسان مستعدًا للدخول في معركة ، والمسلمون غير مستعدًا لهسدا وليس عندهم مظنة النصر فهسدا نقصان لمقاتبل مس المسلمين إذا فعلى المؤمن أن يعرف أنه يجب أن يموت بثمن يأخيده وهو يحب ذلك وهو الجنه وبثمن للجماعة المسلمة وهو النصر

٠ من الآية ١٦ سورة الأنصال

#### الكبيرة التاسعة

# أكل مال اليتيم

الحق سبحانه وتعالى ينبه إلى .. ﴿ وَأَتُواْ الْيَتَامَى أَمْوَالِهُمْ وَلاَ تَتَبَدُّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيْبِ وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا ﴾(١) .. قد يتساءل سائل : كيف نؤتى اليتيم ماله وهو لم يبلغ مبلغ الرجال ؟.. مادام يتيمًا فيلا يجب أن نعطيه المال حتى لا يضيعه . لكن هذا السائيل ينسى دقة العبارة لقول الحق سبحانه .. ﴿ وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَى إِذًا بَلَغُوا النّكِاحَ ﴾(٢) .. وهنا نقول : ماذا نفعل قبل ذلك ؟ .. لا ندفع لهم أموالهم .

الله سبحانه وتعالى – يقول لك أيها المؤمن ساعة أن تكون وليًا على مال اليتيم ، فا حرص جيدًا على أن تعطى هذا اليتيم – بعد أن يستكمل رشده وأد تعطيه ماله كامكر ، فأنك حفيظ على هذا المال، وإياك أن تخلط مالك بماله . أو يتبدل الخبيث بالطيب ، أى ترى حاجة جميلة يملكها فتروق في عينيك فتقول له : اعطنى هذه وخد بدلا منها هذا الشيء ، ويكون هذا الشيء الذى أعطيته خبيئًا بدلاً لما يملكه . فذلك لا .

الحق سبحانه وتعالى حين قال .. ﴿ وَأَتُواْ الْيَتَامَى أَمُوالِهُمْ ﴾ .. في ذلك جعل المال لليتيم ، ولم يجعل للولاية في القيم عليه أن يتصرف في هذا المال إلا تصرف لصيانته .

<sup>(</sup>١) الآيسسة ٢ : سورة النساء

<sup>(</sup>٢) من الآية ٦ : سورة النساء

## أمر الوصاية على اليتيم

الحق سبحانه وتعالى يشرح الأمر في قوله .. ﴿ وَالْبَلُوا الْيَتَامَى حَتَى إِذَا بَلَغُوا النكاح .. لماذا ؟ .. لأن هناك بعضًا من الناس يريدون أن يطلبوا أمر الوصاية على اليتيم حتى ينتفعوا من استخدام هذا المال ، ولذلك فالحق سبحانه وتعالى يعلمنا أن ندرب اليتامي على إدارة المال من قبل سن الرشد ، والقيم على مال اليتيم مطالب أن يجرى لليتيم بعض الإختبارات التي تؤهله لحسن التصرف .. وذلك قول الحق سبحانه في اختبروهم هل يستطيعون أن يقوموا بمصالحهم وحدهم ؟ .. فإن استطاعوا فاطمئنوا إلى أنه ساعة أن يصلوا إلى حد الحلم ، فعليكم أن تعطوهم أموالهم – بعد تجربة منكم النبيم إنما هو في مرحلة قصور عمرى ، أما السفيه فموقفه مختلف لأن قصوره هو قصور عقلى .

الله سبحانه وتعالى تكلم فى هذه المسألة قسال .. ﴿ وَلاَ تُوْتُوا السُّفَهَا اللهُ ال

ولكن عندما يخرج السفيه من دائرة السفه .. ﴿ فَادْفَعُواْ إِلَيْهِمْ أَمُوالَهُمْ ﴾ (٣).. الله سبحانه يريد أن يضمن المسألة من التبديد للوصى فيقول للوصى : احرص على المال كأنه مالك ، لأن السفيه قد تنتقل منه مسئولية الولاية إلى القيم ، ويعود ويصبح المال ملكًا للسفيه ، ولكن هو ملك للقيم في فترة سفاهة الإنسان ، ويعود المال إلى الإنسان إذا ما ذهبت عنه السفاهة . والحق سبحانه وتعالى يعلم القائمين على أمر اليتامي الذين لا يحسنون إدارة أموالهم كيفيسة التعامل مع مسال اليتيسم

<sup>(</sup>١) من الآية ٦ : سورة النساء

<sup>(</sup>٢) من الآية ٥: سورة النساء

<sup>(</sup>٣) من الآية ٦ : سورة الساء

فيقول .. ﴿ وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا ﴾ .. ولم يقل : ارزقوهم منها ، لماذا ؟ .. لأنها لمو رزقنا اليتامي من المال لنقص المال ، ولكن سبحانه قال اجعلوا الرزق مما يخرج من السنمارها ، وإلا فما قيمة ولايتكم على مال اليتامي ؟ .. وما قيمة وصايتكم على مال اليتامي ؟ .. وما قيمة وصايتكم على مال اليتامي ؟

قيمة الولاية والوصاية على مال اليتامى تتركز فى أن تستثمروا المال .. ﴿ وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا ﴾ .. ذلك ليتم الصرف من الرزق الناتج عن استثمار هذا المال .

#### القسواعسد

الله سبحانه وتعالى يضع القواعد الواضحة في تنظيم التعامل في مال اليتيم ؛ مفاداة كبيرة أكل مال اليتيم إذ يقول الحق سبحانه .. ﴿ وَأَتُواْ الْيَتَامَى أَمْوَالِهُمْ وَلاَ تَتَكُلُوا الْحَيْثَ بِالطَّيْبِ وَلاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبِا كَبِيرًا ﴾ (١) .. قد يسأل سائل : ما الخبيث ؟ .. إنه الحرام ، وما الطيب ؟ .. إنه الحرام .. أقول ذلك على سبيل المثال ، ومثال آخر كأن يكون لليتيم فرس جميل ، وعند الولى فرس عجفاء فيستبدل الفرس بالفرس ، أو جاموسة طيبة بجاموسة مريضة ، أو نخلة طيبة بنخلة لا تثمر .

الحق سبحانه وتعالى يضع القواعد الواضحة

- اولا: أن يفرق الولى بين ماله الخاص ومال اليتيم.
- ثانيا : أن يدير مال اليتيم بنفس درجة الرعاية والعناية التي يستثمر بها ماله الخاص والحق سبحانه وتعالى يحذر من أكل مال اليتيم لأن ذلك حوبا كبيرًا أى إثمًا كبيرًا وفظيمًا .
- ثَلَثًا: الحق سبحانه يأمر في التعامل مع اليسامي .. ﴿ وَابْتَلُوا الْيَسَامَى حَتَّى إِذَا الْكَانَ الْمُوالَهُمْ وَ لا تَأْكُلُوهَا الْمُوالَهُمْ وَ لا تَأْكُلُوهَا الْمُوالَهُمْ وَ لا تَأْكُلُوهَا

۸۳.

<sup>(</sup>١) الآيسسة ٢ : سورة النساء

إسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا وَمَن كَانَ غَيِبًا فَلْيَسْتَغْفِفْ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَاكُلُ بِالْمَغْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتَمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللّهِ حَسِيبًا ﴾ (١). ذلك أن يبدأ الإنسان الولى في اختبار اليتيم ، وتدريبه على إدارة امواله قبل سن الرشد ، أى لا يتنظر إلى أن يبلغ الحد المذى يفارق به اليتيم ثم تبتليه بعد ذلك ، فقبل أن يبلغ سن الرشد لابد من تجربته في مسائل جزئية ، حتى إذا ما جاء سن الرشد يستطيع لحظتها أن يكون اليتيم جاهزًا بالقدرة على إدارة أمواله ، فلا تنتظر تأخير إعطائه الأموال إلى أن تبتليه - تختبره - في السرشد إن عليك أن تختبره ، وتدربه ، وتمتحنه وهو تحت ولايتك فعندما يأتي أوان بلوغ الرشد يستطيع أن يتسلم منك ماله ، ويديره بنفسه .

رابعها: فور بلوغ اليتيم سن الرشد ، على الوصى أن يدفع إلى اليتيم ماله ، ولا يجب أن يأكل الوصى مال اليتيم إسرافًا . إنه ليس ماله فقد قيل لرجل شره : ماذا تريد أيها الشره ؟ .. قال : أريد قصعة من ثريد أضرب فيها بيدى كما يضرب الولى السوء في مال اليتيم !!

خامعًا: أن تشهد الشهود العدول عند دفع المال إلى اليتيم الذي يبلغ سن الرشد .

الحق سبحانه وتعالى يحذرنا من الإسراف في مال اليتيم أثناء مرحلة ما قبل الرشد ، وذلك من الخوف أن يكبر اليتيم فليس له عند الولى شيء .. أى أن يسرف الولى فينفق كل مال اليتيم قبل أن يكبر . الحق سبحانه وتعالى حين يشرع ، فهو بجلال كماله يشرع تشريعًا لا يمنع قيام العدالة . لقد كان الحق سبحانه قادرًا أن يقول : لا تعطوا الوصية الا لإنسان عنده مال لأنه في غنى عن مال اليتيم ، لكن الحق لا يمنع الفقير النزيه صاحب الخبرة والإيمان من الولاية على مال اليتيم ، لذلك يقول سبحانه .. ﴿ وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَغْفِفْ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلُ

<sup>(</sup>١) من الآية ٦ : سورة النساء

بِالْمُعْرُوفِ ﴾ .. فلا يقولن أحد عن آخر : إنه فقير ، فلو وضعنا يده على مال اليتيم فإنه يأكله .. لا . إن هذا القول قول بمقاييس البشر، فلا تمنع فقيرًا مؤمن من أن يكون وليًا لليتيم .. لماذا ؟ .. لأننا نريد من يملك رصيدًا إيمانيًا فإنه يعلو به فوق الطمع في المال .

الحق سبحانه وتعالى يقول للوصى على مال اليتيم إن عليه مسئولية واضحة، وهى أنه إذا كان غنيًا فليستعفف ، وإن كان فقيرًا فليأكمل بالمعروف .. وحدود المعروف هى أن يأخذ أجر مثله فى العمل الذى يقوم به ، وكلمة معروف مقصود بها الأمر المتداول عند الناس . فإذا سألوا عن الولى الفقير .. ماذا يأخذ من الأجر ؟ .. فانه يتم تحديد أجر الولى الفقير بما يماثل عندما يحل فى محل ما، أو أن يأخذ على قدر حاجته .

وعند بلوغ اليتيم سن الرشد .. ﴿ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُواْ عَلَيْهِمْ وَخَلَقُهُ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا ﴾ (١). ذلك حماية للولى ، لأن الله سبحانه يعلم خلقه ، وخلقه من الأغيار .

الولى على اليتيم لابد أن يتولى الأمر بحكمة وحرص من أجل ألا يكرها اليتيم ، فلا يجب أن يُرضيه في كل شيء ، ولكن عليه أن يعطى له بقدر حتى لا يفسده . فإذا ما أعطى الولى اليتيم بقدر ربما كرهه اليتيم ، لماذا ؟ .. لأن اليتيم قد يرغب في أشياء كمالية لا تصلح له ولا تناسبه فيكره اليتيم الوصى من أجل ذلك . فعندما يكره اليتيم الوصى فعلى الوصى أن يترقب لحظة الرشد ، لأن اليتيم قد يتركز كرهه ضد الوصى فيقول له : لقد أكلت مالى . لذلك الحق سبحانه وتعالى يقول للولى أو الوصى : كما حجبت اليتيم بحسن ولايتك ، أحميك من رشد اليتيم ، لذلك يجب حين تدفع المال إليه ، أن تشهد عليه لأنك لا تملك الأغيار النفسية ، لأنك كنت حازمًا على ماله ، وكنت تضرب على يده إذا انحرف .. فقد يتهمك بما ليس فيك ، لذلك لابد مسن أن تحضر شهودًا على الله الله وكفى به حسيبًا .

<sup>(</sup>١) من الآيسة ٦ : سورة النساء.

## الإنم من الكبيرة

الحق سبحانه وتعالى يحذر بقوله .. ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمُوالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصلَوْنَ سَعِبرًا ﴾ (١) .. الله سبحانه وتعالى يركز على هذه المسألة ، لأن الله يريد من خلقه أن يستقبلوا قدر الله في من يحبون، وفي من يحتاجون برضا . فإذا ما كان الطفل صغيرًا ويرى أباه الذى يكد عليه، ويقدم له كل جميل في الحياة رآه يموت .. فإن كان هذا الصغير قد رأى إنسانًا مات أبوه ، وكفله المجتمع الإيماني الذى يعيش فيه كفالة عوضته عن أب واحد بآباء متعدين، فإن مات والد الطفل ، فإن الطفل لا يستقبل قدر الله وخطبه بفزع. الذى يجعل الناس تستقبل الخطوب بالفزع والجزع والهلع ، أنهم يخافون على الطفل الذى مات أبوه وصار يتيمًا أن يضيع ، لكن لو أن المجتمع يرعى حق اليتيم ؛ وصار كل مؤمن أبًا لليتيم ، وكل مؤمنة أمًا لليتيم لكان الأمر مختلفًا ، فإذا ما نزل قضاء الله وقدره على أبيه فإنه يستقبل القضاء برضا .

وموقف النهب من مال اليتيم يكون العنصر الأساسى فيه الأكل .. ذلك أن الأكل هو الأمر المتكرر عند الناس ، وهو يختلف عن الملبس ، ولذلك فأى نهب يكون من أجل الأكل . ولذلك في أمثالنا العامية عن النهاب ما نقول : فلان بطنه واسعة .

الحق سبحانه وتعالى يقول لآكل مال اليتيم أنت تحشو في بطنك نارًا ، وقد يقول قائل : هل يحشو آكل مال اليتيم في بطنه ما يؤدى إلى النار .. لا ، إن هذا حدث فله عقاب في الدنيا ، ففي يوم القيامة يرى المؤمنون هؤلاء القوم الذين أكلوا مال اليتيم - وعليهم سيمات أكلة مال اليتيم وهي أن الدخان يخرج من أفواههم .. إياك أن تفهم أن البطون هي التي ستكون ممتلئة بالنار فقط ، بل الظاهر لا يكون نارًا أما العيون ، بل ستكون النار في البطون ، وسيخرج الدخان من أفواههم ، وسيصلون سعيرًا .

من الآية ١٠٠ سورة الساء

الكبيرة العاشرة

1 1

الله سبحانه وتعالى يذكر خمسة أشياء هى : الفواحش ، والإثم ، و البغى ، والشرك ، والتقول على الله .. وذلك بقول ه .. ﴿ قُلْ إِنّمَا حَرَّمَ رَبِى الْفَوَاحِشَ مَاظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَ الْبَغْىَ بِغَيْرِ الْحَقِ وَأَن تُشْرِكُوا بِاللّهِ مَا لَمْ يُنْزِلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللّهِ مَا لاَ تَعْلِمُونَ ﴾ (أ) .. هذا للحصر .. أى ما حرم ربى إلا هذه الأشياء ، فلا تدخلوا أخرى وتجعلوها حرامًا قبل أن تحرموا زينة

والمعرمات الخمس التي ذكرها الله أولها: الفواحش، والله من أجل أن يكون الإنسان خليفة الله في الأرض لا بد لحياته من أشياء ضرورية ليؤدى الإنسان مهمته ، فأول شيء هو طهارة الأنساب . فطهارة الأنساب يتأكد معها الأب أن هذا ابنه ، فيحرص عليه فيريه ويرعاه حتى يبلغ أشدة ، فإذا تشكك الإنسان في ابنه فإنه يهمله ويعهده عنه .. وهكذا يصبح المجتمع كله جيلاً من الأبناء مرفوضًا، ومن الآباء مهمكلاً . لذلك فإن سلامة المجتمع في أن يكون كل فرد منسوبًا إلم أبيه أو عائلته التي توفر له الحياة ، أما إذا دخل للآباء الشك، فإن الأولا يصبحون مشردين مع وجود آبائهم ، فلا يبالي أي إنسان بابنه . إذًا .. فطهارة الأنساب هي الضمان الوحيد لسلامة المجتمع .

الفاحشة هي التي تزيد القبيح قبيحاً ، وقد أتفق العلماء على أنها النوني ، لأن الذنوب لا تتعدى وقتها ، بينما الزني يمتد إلى أجيال وينشىء جبلاً من الحاقدين . الله سبحانه وتعالى يكره المجاهرة بالإثم وفي ذلك يقول رسول الله على.

<sup>(</sup>١) من الآية ٣٣ : سورة الأعراف

«كل أمتى معافى إلا المجاهرين ، وإن من الجهار أن يعمل الرجل بالليل عملاً ثم يصبح وقد ستره الله تعالى فيقول : عملت البارحة كذا وقد بات بستره ربه ويصبح يكشف ستر الله عنه ه (١)

الجهر بالإثم هو المجاهرة به ، والإنسان يرتكب الإثم فيستره الله ، فيقوم في الصباح فيفضح نفسه ، ويجاهر به بين الناس ، فكأنما ذلك مباهاة في المعصية وزيادة في الإثم . الله سبحانه وتعالى يريدنا أن نعرف أن عدم المجاهرة لا يعفى الزانى من العقوبة ، ذلك أن الله يعاقب الناس على الظاهر والخفى من الأعمال فكلاهما له عقوبته ، لكن المجاهر بالفاحشة عقوبته أشد .

#### الزنيا عدوان على المجتبح

حين يعتدى إنسان على بكر .. فما دائرة الهجوم على العرض في البكر ؟.. إنها أضيق من دائرة الهجوم على الثيب (٢) ، فقصارى الإعتداء على البكر يكون في عرضها وعرض الأب والأخ . أما الثيب فالإعتداء يكون على عرض الزوج أيضًا ، وهكذا تكون دائرة الاعتداء أكبر .. إنه إعتداء على عرض : الأب والأم والإخوة والزوج والأبناء المتسلسلين ، فإذا كان الآباء والأمهات طبقة تنتهى فماذا على الأبناء ؟

الأبناء طبقة تستديم ، لذلك فاستدامة العار لا يجب أن يكون مساويًا لرفعه إلى الذى ليس فيه هذا الإنساع . فإذا ما ساوينا بين الأثنين بالجلد للمعتدى ، فهذا يعنى أن القائم بالحكم لم يلحظ اتساع جرح العرض . إن اتساع جرح العرض فى البنت البكر محصور ، وقسد ينتهى لأن معاصريه الأب والأم والأخوة . لكن ما رأيك أيها القائم بالحكم فى الثيب المتزوجة ولها أولاد يتناسلون ؟ .. فهل يسوى الله وهو العادل بين ثيب وبكر فى الذنب فقط ؟! .. ذلك لا يمكن أن يكون .

<sup>(</sup>١) أخرجه البخارى ومسلم عن أبي هريرة بسند صحيح ، الطبراني في الأوسط عن أبي قتادة

<sup>(</sup>٢) الليب: بالمتزوجة ولها أولاد

إذًا .. فالمسألة يجب أن تؤخذ مما وصفه رسول الله على وهو المشرع الثانى الذى امتاز لا بالفهم من النص فقط ، ولكن له حسق التشريع فيمسا لم يرد فيه نص .. لقد شرع رسول الله الرجم ، وانتهى إلى أن هذا الحكم أصبح نهائيا .. الثيب بالثيب ، والبكر بالبكر .. فالثيب لها الرجم ، والبكر لها الجلد ، ولكل موقف حكمه ، ولكل حكم تمام الانضباط ، ولذلك فالعقوبة إنما تضمن طهارة وحفظ النوع ، لأن حفظ النوع هو أمر أساسى في الحياة وذلك باستبقاء حياة الفرد واستبقاء نوعه وذلك على طهارة من المخالطة .

#### إمتداد آثار الزنسا

الفاحشة مأخوذة من التفحش أى الزيادة فى القبح ، وقد صرفها بعض العلماء إلى الزنا .. لماذا ؟ .. لأن كل معصية تنتهى آثارها بمجرد فعلها ، فإذا شربت الخمر انتهى أثرها عندما تفيق ، وإذا سرقت مالاً انتهى الأمر بمجرد حدوث السرقة، ولكن الزنا، فإما تجهض المرأة نفسها فبذلك تزهق روحاً .. وإما أن تلقى بوليدها أمام مسجد ، أو فى مكان بعيد ، فيعيش طريدًا شقيًا فى المجتمع فلا يجد من يحميه وينفق عليه ويعده للحياة قبل أن يقدر عليها .

أما عندما يثور الشك العميق في نفوس الرجال فيما إذا كان هؤلاء أولادهم أم لا .. فيصبح الشقاء ممتدًا إلى الأسرة والأولاد ، ولذلك فإن الذين قالوا : إن الفاحشة هي الزنا استندوا إلى قول الحق سبحانه وتعالى .. ﴿ وَلاَ تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَآء سِيبًلا ﴾ (١) .. ولكن الأقرب إلى الحقيقة أن الفاحشة هي كبيرة من الكبائر ، ذلك لأن كيل كبيرة هي زيادة في القبح على أي لون من الألوان .

إن عدل الرحمن سبحانه وتعالى هو الذى فرض علينا أن نتعامل مع الجريسة بالعقباب عليها ، وأن يشاهد هذا العقباب آخرون ليرتدعوا ، ففى جريسة الزن ضرورة أن يشاهد العقاب طائفة من الناس ليرتدعوا . والتشديد فى التحرى الدة

<sup>(</sup>١) من الآية ٣٢: سورة الأسراء

لمسألة حدوث الزنا لأن في ذلك قذفًا للناس بما يسبب ارتباكسًا وشكسًا في الأنساب ، والتشديد أيضًا في العقوبة إذ يقول الحق سبحانه وتعالى .. ﴿ الزَّانِيَة وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مّنِهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلاَ تَأْخُذُكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ في دِينِ اللّهِ إِلنَّ كُنتُمْ تُوْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الْآبِحِ وَلْيَشْهَدُ عَذَابَهُمَا طَآئِفَةٌ مّنِ الْمُؤْمِنِ ﴾ (١) ..

الذى يجترىء على حقوق الناس يجترىء أيضًا على حدود الله ، لذلك فمقتضى إيثار الإيمان هو رضا الله لا إرضاء الناس ، وفي إنزال العقباب بالمعتدى خضوع لمنهج الله ، وفي روية هذا العقباب من قبل آخرين هو نشر لفكرة أن المعتدى ينال عقابًا ، ولذلك شرع الحق العقاب والعلانية فيه وذلك ليستقر التوازن في النفس البشرية .

الزانيه لا تلقى بوليدها عند خمارة أو دار سينما ، ولكنها دائمًا تضعه عند أبواب المساجد ليلتقطه إنسان طيب، ويأخذه ويصير مأمونا عليه . إن الحنان الطبيعي يدفعها إلى أن تخاف على وليدها فتلقه وتضعه في أحلى ثيباب ، وإن كانت غنية فإنها تضع منه بعضًا من المال . والحياء من اللذب هو الذي جعلها تتخلص من الطفل .. هكذا نرى الفاسق المنحرف عن دين الله يحتمى في دين الله ..

## العقاب على الكبيرة

فى العقوبة الرادعه لكبيرة الزنا يقول الحق سبحانه .. ﴿ الَّلَاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِن نَسِآئِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيهِنَّ أَرْبَعَةً مِنكُمْ فَإِن شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِى الْبَيُوتِ حِتّى يَتُوفّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلاً ﴾ (٢) .. ذلك طلب الشهادة من أربعة من المسلمين ، لأن المسلم يعرف قيمة العرض والعدالة فإن شهدوا يحدث حكم الله بالحبس في البيوت .

نحن نعرف - في العصر الحديث - ما يسمى بالحجر الصحي الذي نضع

<sup>(</sup>١) الآيسة ٢ : سورة النور

<sup>(</sup>٢) الآية ١٥: سورة النساء

فيه أصحاب المرض المعدى .. هناك فرق بين مرضٍ معدٍ ، وبين العطب والفضيحة. إننا نعزل الملاتى أصبن بالعطب إننا نعزل اللاتى أصبن بالعطب والفضيحة ؟ .. تظل كل منهن في العزل إلى أن يأتي لكل منهن ملك الموت .

وحدثتنا كتب التشريع أن رسول الله على قال .. و خدوا عنى ، خدوا عنى ، قد جعل الله لهن سبيلاً ، البكر بالبكر جلد مائة ونفى سنة ، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم ه(١) ثم جاء التشريع بعد ذلك فصفى قضية الحدود إلى أن ..البكر بالبكر جلد ، الثيب بالثيب رجم . وجاء بعض الناس يقول : إن الرجم لم يرد بالقرآن ، ونرد على هذا القائل : من قال إن التشريع جاء فقط فى القرآن ، إن القرآن جاء معجزة ومنهجًا للأصول ، لكن .. و ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ، .. وحين يوجد نص ملزم بحكم فقد نفهم الحكم من النص أو لا نفهم ، فإذا فهمنا فهذا تطبيق عملى .

الرسول على لم يأت بالنّص فقط ، ولكن رجم ماعزا والغامدية ، فهنا نجد الأسوة في إقامة الحد . إن النص قد يوجد ولا يطبق . لقد رجم الرسول على ماعزا والغامدية ، ورجم اليهودي واليهودية عندما جاءا يطلبان حكم الرجم الوارد في التوارة . لقد فعل الرسول ذلك ، والفعل في قوة النص ومستواه ، خصوصا إذا كان الفاعل مشرعا !!

لقد قال قائل: إن الجلد الوارد بنص القرآن هو لمن لم يتزوجوا ، فماذ نفعل برجل متزوج قد زنى بفتاة بكر ؟ .. الحكم هنا أن الرجل يرجم ، والبنت تجلد وكذلك العكس .

الله سبحانه وتعالى تكلم عن الجلد في الإماء فقال .. ﴿ فَعَلَيْهِنَ نِصْفُ مَا عَلَى الله سبحانه وتعالى تكلم عن الجلد فقط ، لأن الرجم عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ﴾ (٢) .. ويفهم من ذلك الجلد فقط ، لأن الرجم لا يمكن قسمته إلى نصفين . الأمة تأخذ في الحد نصف الحرة .. فالحرة البكر في الزنا عليها مائة جلدة ، والأمة خمسين جلدة . ومادام للأمة نصف حمد

11

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم عن عبادة بن الصامت.

<sup>(</sup>۲) الآية ۲۰ : سورة النساء

المحصنة فلا يأتى حد إلا فيما ينصف ، والشبهة قوية ، والدليل صفى نهائيًا من فعل رسول الله وهو مُشرِع وليس مُستنبطًا وقد رجم رسول الله ، ولنبحث لماذا تأخذ الأمة نصف الحرة ؟ .. الإماء مهدورات الكرامة ، أما الحرائر فلا ، ولذلك فهند امرأة أبى سفيان قالت : أى أن الزنا ليس من شيمة الحرائر ، أما الأمة فمهدرة الكرامة لأنه مجتراً عليها ، ذلك لأنها ليست عرضًا لأحد ، فقد يعتدى عليها أحد رغم إرادتها ؛ لذلك فعليها نصف العقاب للمحصنات .

البعض حاول أن يجد حلاً لمسألة الرجم .. إن الرجم ليس لـه منتصف ، هنا نقول افطنوا ياقوم .. ما هو العذاب أولاً ؟ .. إن العذاب هو إيلام حى ، والرجم هو فقد للحياه فلا إيلام معه . إذًا .. العذاب هو الإيلام الحى فـلا يكون الرجم عذابًا ، لأنه ينهى الحياة التى تتألم ، ذلك أن العذاب شىء ، والقتـل وهـو إزهـاق الحياة شىء آخر .

سيدنا سليمان عليه السلام في عقاب الهدهد قال .. ﴿ لَأُعَدَّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أُو لِأَذْبَحَنَّهُ ﴾ (١) .. ذلك يوضح أن العذاب غير الذبح ، وكذلك يكون العذاب غير الرجم . فالذي يحتج به هم بعض ممن يريدون إحداث ضجة بأنه لا يوجد رجم ، نقول له : إن ما تستشهد به باطل لأن الله فرق بين العذاب وبين الذبح .. ﴿ لَأُعَذَّبَنَّهُ عَذَابًا أُو لَأَذْبَحَنَّهُ ﴾ .. فإذا كان العذاب هو غير إزهاق بالذبح ، فإن العذاب أيضًا غير إزهاق الروح بالرجم . إذًا .. فلا يجب أن يحاول أحد الإفلات من النص وفهمه على غير حقيقته .

#### اللواط

الله سبحانه وتعالى أرسل نوحًا إلى قومه ، وأرسل إلى عاد أخاهم هودًا ، وإلى ثمود أخاهم هودًا ، وإرسل لوطًا إلى قومه .. ﴿ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَاسَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنِ الْعَالَمِينَ ﴾ .. (١) ومادام لوط قد قال لقومه ، فإنه أرسل لقومه قبل حدوث هذا القول . إذ كيف يرسله في وقت أن

<sup>(</sup>١) من الآية ٢١ : سورة النمسل

<sup>(</sup>٢) الآيسية ٨٠: سورة الأعراف

قال ؟ .. الحق سبحانه وتعالى يريد أن يبين لنا أنه بمجرد أن يقال للرسول بَلّغ.. فيقوم بالبلاغ فكأن الرسالة جاءت ساعة التبليخ لا فــاصـل بينهمـــا .

لوط وإبراهيم كانا في مدينة بعيدة ثم جاءا إلى سدوم فرارًا من الاضطهاد هو وإبراهيم طارئًا على قومه .. إنه عاش معهم فترة وعرفوا أخلاقه وصفاتة وأنسوا به لفترة من الزمن جعلهم يعرفونة معرفة بعضهم للبعض . ماذا قال لوط لقومه؟ .. لم يقل إن ربى نهاكم عن العملية القذرة التي تقومون بها ، ولكن أدب النبوة جعله يقولها بأسلوب الاستفهام ، لكنه استفهام تقريع واستفهام استنكار ، وكأن هذا الاستنكار فطرى ، فهو يقول لهم : إنني واثق في كلامكم ، هل سبقكم أحد إلى هذه الفاحشة التي تمارسونها ؟ .. وهكذا يحمل السؤال استنكارًا لهذه العملية القذرة . فبالرغم من أنها عملية قذرة ، والفطرة السليمة تأباها ، فإنها العملية القذرة . فبالرغم من أنها عملية قذرة ، والفطرة السليمة تأباها ، فإنها كانت موجودة في هذا المجتمع بقصد الشهوة والشذوذ عن الطبيعة .

#### فاحشة مركبة

الفاحشة هى التزيد فى القُبح أى أن الشيء ليس قبيحًا فقط بل زيسادة فى القبح ، ولكن الذى أتى أننى معدة لهذه العملية ، ولكنها لا تحل له بالزواج مشلاً تكون فاحشة ، وله أن يتزوجها بعد ذلك وتصبح حلالاً . أما إتيان الرجل للرجل فذلك فاحشة بمعنى مركب ، لأنه ليس مخلوقًا لهذه العملية ، ولا يمكن أن يصير حَلاً أبدًا .. فهو فُحش مركب .

الحق سبحانه وتعالى سماها فاحشة لأنها تزيد في القبح ، ثم أكد لنا أنه لم يسبق قوم لوط من أحد ، أي أنها بدأت بينهم وهذا استنكار فظيع ، ولنبحث المسألة عقليًا . الإنسان خليفة الله في الأرض ، ولكي بيقي هذا الخليفة لابد من بقاء النوع وخصوصًا أن الأعمار محدودة ، وبقاء النوع مضمون بالزواج ، فهو الوسيلة للإبقاء ، والله سبحانه وتعالى ضمن للإنسان القوت الذي بيقيه خليفة الله في الأرض وهو الإنسان ، يريد إنجابًا ، ويريد قوتًا ، ولذلك خلق الذكر والأنثى.

الله سبحانه وتعالى حيسن تحدث عن الفاحشة لم يفصلها لنا إذ قال

.. ﴿ مَا سَبَقَكُم بِهَا مَنْ أَحَدٍ مَـنِ الْعَالَمِينَ ﴾ (١) .. فهل هي أمر معلوم بالفطرة، ولكن بعض الناس قد يتغايي ويريد أن يفهم ، ولذلك فسرها الله القائسل .. ﴿ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْرِجَالَ شَهْوَةً مِن دُونِ النَّسِآءِ بَلْ أَنْتُم قُومٌ مُسْرِفُونَ ﴾ (٢) .. فما هو الإسراف ؟ .. الإمراف هو التجاوز عن الحد . والله وضع لنا مصرفًا للشهوة وهو المرأة ، وجعلها وعاء للإنجاب .. فهي تعطينا الشهوة ، وتعطينا الإنجاب ..

ولكن إذا كانت همده الشهوة مسع الرجال فهى تجاوز لأنها بُغد عما شرَّع الله ، وانقياد لشهوة الإنسان في غير ما أحلَّ الله . اللواط فاحشة مع الرجال ، فالزواج شريعة الله ، والفاحشة مع الرجال إثم عظيم .

<sup>(</sup>١) الآية ٨٠: سورة الأعراف

<sup>(</sup>٢) الآية ٨١ سورة الأعراف

#### الكبيرة المادية عشرة

# كتم الشهادة

فى كبيرة كتم الشهادة يؤكد الحق سبحانه وتعالى .. ﴿ وَلاَ تَكْتُمُوا الشّهادة وَمَنَ يَكْتُمُهَا فَإِنّهُ آثِمْ قَلْبُهُ وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴾ (١) .. الشهادة تعنى الشيء الذي شهدته ، فما دمت قد شهدت شيئًا فهو واقع ، والواقع لا يتغير أبدًا . ولذلك فالإنسان الذي يحكى لك حكاية صدق ، فإنه لا يختلف قوله عن هذه الحكاية حتى إن رواها ألف مرة .. إنه سيرويها كل مرة بحذافيرها ولا تغيير ، لأنه يستوحى واقعًا . لكن الذي يحكى حكاية كاذبة فصاحبها كاذب ، ويستوحى غير الواقع ، فيقول كلمة وينسى أنه كذب من قبل ، فيكذب كذبة أخرى .. لماذا ؟ .. لأنه لا يستوحى واقعًا ، وهكذا نفهم أن الشهادة هى أمر مشهود لواقع .. ومادام الأمر مشهودًا وواقعًا فإنه يلح على نفس من يراه أن يخرجه صحيحًا لذلك فإياك – أيها المؤمن – أن تكبت الشهادة بالكتمان .

«كتم » تعنى أن شيئًا يحاول أن يخرج ، وأنت تحاول كتمانه ، لذلك فإن قوله .. ﴿ وَلاَ تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ﴾ .. فإن الطبيعة الإيمانية الفطرية تلح على صاحبها لتنطقه بما كان مشهودًا له لأنه واقع ، لذلك يأتى النهى من الحق سبحانه وتعالى .. ﴿ وَلاَ تَكْمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنَ يَكْتُمُهَا فَإِنَّهُ آئِمٌ قَلْبُهُ ﴾ .. إن الإنسان قد يسأل: هل الكتم صفة للقلب ، أم أن الإنسان لم يقل الشهادة ؟ .. والشاعر يقول

إِنَّ الكلامَ لفي الفسؤادِ انمسسا جُعِلَ اللسَّانُ علَى الفُوَّادِ دَلِيلاً

الله سبحانه وتعالى ساعة أن يؤكد شيئًا ، فإنه يأتي بالجارحة التي لها علاقة

<sup>(</sup>١) من الآية ٢٨٣ : سورة البقرة

بهذا الصدد ، واللغة عندما تؤكد شيئًا ، فإنها تذكر الجارحة التي لها علاقة بهذا الأمر ، فأنت تقول : أنا رأيته بعيني ، وسمعته بأذني ، وأعطيته بيدى ، ومشيت له برجلي .. إن الذكر هنا يكون للجارحة التي لها دخل في هذه المسألة . وعندما يقول الحق سبحانه .. ﴿ فَإِنَّهُ آئِمٌ قَلْبُهُ ﴾ .. فكل الجسوارح تخضع للقلب ﴿ وأللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴾ .. أي أن كتمك للحقيقة لن يغير من واقع علم الله شيئًا .

#### في متطلبات الشهادة

الشهادة تتطلب أمرين هما:

الأبسر الأول: هو حضور الشاهد لحظة وقوع المشهود به .

والأمر الثاني: هو أمانة النقل .

ولهذا جعل الله سبحانه وتعالى فى بعض الأحكام شهادة الرجل مساوية لشهادة أثنين من النساء ، وقد يقول قائل : وكيف يسوى الإسلام بين شهادة رجل جاهل أو أمى وشهادة امرأتين ، قد تكون كل منهما على درجة عالية من الثقافة والعلم؟.. ونقول لمثل هذا القائل : إن المسألة فى الشهادة ليست عمل عقل ، ولكنها شهود وأمانة نقل . وأمانة النقل لا شأن لها بالثقافة ، وكذلك حضور الحادثة .

إن المرأة دائمًا تحب أن يكون كل أمر من أمورها مبنيًا على الستر وعدم التهجم، فقد تقع حادثة وتوجد امرأة بجانب هذه الحادثة، وبطبيعة الحال للن تتجامر وتسأل لمعرفة كل التفاصيل، على العكس من الرجل الذي يرى الحادثة فيحاول أن يعرف كل ما جرى

والحق سبحانه وتعالى حين أراد الشهادة من امرأتين ، لم يطلب ذلك لضعف الثقة في المرأة أو زيادة الثقة في الرجل ، وذلك لأن الشهادة ليست ابتكار عقل، ولكنها حضور مشهد وأمانة نقل .

الحق سبحانه وتعالى في شهادة إثنين من الرجال يطلب أن يؤديا الصلاة ،

وأن يتم حبسهما لفترة ، ثم يتم استدعاؤهما للشهادة ، فإن رد أهل الميت شهادتيهما في أمر الوصية ، فيتم استدعاء اثنين من أهل الميت لأداء الشهادة في شأن الوصية ، لماذا ؟ .. ذلك من أجل أن تأتي الشهادة على وجهها الصحيح الذي يظهر كل الحقيقة.

ونحن في حياتنا اليومية نرى الشاهد يقف أمام هيئة المحكمة ، وتسأله النيابة فيقول ما رأى ، ويسأله محامى الخصم فيقول ما رآى ، ويسأله محامى الدفاع فيقول ما رآى .. الشاهد مادام صادقًا فهو لا يخشى محاورة أى طرف يسأله ، والأطراف التي تسأل الشاهد ، وتطلب منه أن يأتي بالواقعة على أساليب مختلفة، ومادامت الواقعة صادقة فهى تظل كما هى ، مهما تنوعت الأسئلة وتغييرت الأساليب. إن الشاهد الصادق يستوحى واقعًا لا يتغير ، أما الشاهد الكاذب فهو يلف ويبدور ويغير أقواله ، ولهذا نرى وكيل النيابة الحاذق يبحث في ذاكرة الشاهد عن أدق الخفايا .

## أبة وسطًا شهداء على الناس

الحق سبحانه وتعالى فى قوله .. ﴿ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطَّاةً لَهِ كُونُوا شُهَدَآء عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ﴾ (١) .. إن الأمة الوسط هى التى فيها الخير والعدل والحق ، الله سبحانه وتعالى أراد أن يخبر أمة الإسلام أن الناس سيضطربون فى أمور أقضية الحياة اضطرابًا يقضى إلى التناقض والتعارض ، والبشرية ستصير إلى صراع بين طرفين متناقضين ، وسيرجع كل واحد من الطرفين إلى منطق قضية الإيمان الحق الذى جاء به الإسلام .

البشرية بطرفيها المتناقضين ستجد نفسها في صراع قاتل ، للذلك سوف يتجه كل طرف إلى ما رآه الإسلام ، أى سيكون هذا الإنجاه إلى الإسلام لم يكن إعتناقًا له كدين يتقربون به إلى الله ، فسوف يكون الإسلام نظامًا يستقبلون به أقضية الحياة . لقد أراد الحق سبحانه استعلاء أمة الإسلام لتصبح هي الأمة التي

<sup>(</sup>١) من الآية ١٤٣ : سورة البقرة

يطلب العالم كله شهادتها لصالحه ، ولكن يجب أن نلاحظ أن أمة الإسلام ليس لها طلاقة أن تشهد على الناس إلا بعد أن تطبق أمة الإسلام المنهج الذى جاء به الرسول على .. شهادة الأمة هى شهادة من باطن ما شهد به رسول الله على وما أبلغه الرسول لأمة الإسلام . إن أمة الإسلام ليس لها أن تتخلى عن منهجها أو تفسد فى هذا المنهج ، أو أن تستبدل بالمنهج سلطة زمنية تحرف منهج الله ، وذلك كما فعل اليهود من قبل عندما أرادوا السلطة الزمنية وحرفوا منهج الله ، وادعوا أنهم يتكلمون عن أهوائهم ومصالحهم وادعوا أنهم يتكلمون عن الله يُذكِرُ الحق أمة الإسلام بأن العلو فى الشهادة على الناس لا يتأتى الذاتية ، لذلك يُذكِرُ الحق أمة الإسلام بأن العلو فى الشهادة على الناس لا يتأتى الا من خلال اتباع منهج الحق .. ﴿ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمُ شَهِيدًا ﴾ .. فى الصراط المستقيم .

## البوبن يعب أن يشفد على نفسه

الحق سبحانه وتعالى يقول .. ﴿ يَا أَيُهَا الَّذِينَ أَمِنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَآء لِلَّهِ وَلَوْ عَلِى أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَ الْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا فَلاَ تَتْبِعُوا الْهَوَى أَن تَعْدِلُوا وَ إِن تَلُوا أَوْ تُعْرضُوا فَإِن اللَّهَ كَانَ بِمَا أَوْلَى بِهِمَا فَلاَ تَتَبِعُوا الْهَوَى أَن تَعْدِلُوا وَ إِن تَلُوا أَوْ تُعْرضُوا فَإِن اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴾ (١) .. الله سبحانه ساعة أن ينادى عباده المؤمنيين قائلاً .. ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ أَمَنُوا ﴾ .. فكأنه يقدم حيثية الحكم الذي يأتي بعده، ولذلك نحن نبرى القاضى قبل أن يعلن منطوق الحكم فهو يورد حيثيته فيقول : إن المادة القانونية رقم كذا تنص على كذا ، وحكمنا بكذا. وإذًا .. فالحيثيات تنقدم على الحكم.

حيثات الحكم الذي يحكم به الله هي الإيمان به ، ومثال ذلك قبول الحق سبحانه .. ﴿ يَا أَيُهَا الَّذِينَ أَعَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصَّيَامُ ﴾ (٢). فالحيثية هنا هي إيمان العبد بالله ربّا .. فليسمع العبد من ربه حيث أنه لا يكلف كل الناس بالتكاليف الإيمانية ، ولكنه يكلف المؤمنين فقيط .

<sup>(</sup>١) الآيسسة ١٣٥ : سورة النساء

<sup>(</sup>٢) من الآية ١٨٣ : سورة البقرة

الله سبحانه وتعالى عندما يقسول .. ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ أَمَنُوا كُونُوا قُوَّامِينَ بِالقِسْطِ ﴾ .. فأن المؤمن إنما يدخل على الإيمان بقمة القسط .. فالقسط هو العدل ، والعدل هو أن يعطى العادل كل ذى حق حقه ، وحق الإله الواحد أن يؤمن به الإنسان ويعترف بأنه إله واحد .. إذًا فقمة القسط هى الإيمان ، ومادام الإنسان المؤمن قد بدأ إيمانه بقمة القسط ، فليجعل القسط سائرًا في كل تصرفاته، وإياك أيها المؤمن أن تجعل القسط أمرًا أو حدثًا يقع مرة وينتهى وإلا لما قال لك الحق مع إخوانك المؤمنين .. ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ أَمِنُوا كُونُوا قَوَامِينَ بَالقِسْط ﴾ .. لك الحق مع إخوانك المؤمنين .. ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ أَمِنُوا كُونُوا قَوَامِينَ بَالقِسْط ﴾ .. أي أن المطلوب هو الاستمرارية للسلوك العادل ، فنحن نقول : فلان قائم ، وفلان قوام ، أى أن الأمر الالهى يقول لكل مؤمن : لا تجعل القسط بأن تقوم به مرة واحدة ، بل اجعله خصلة لازمة فيك ، ولتفعل القسط في كل أمور حياتك.

القسط كما ذكرنا في ظاهر أمره هو العدل ، وقد أحدثت كلمة «القسط» ضجة عند العلماء ، فقسط .. يقسط .. قسوطًا ، أى جار وظلم . فإذا أذهب الإنسان الجور ، يقال : أقسط فلان .. أى أذهب الجور . إذًا القسط هو العدل الابتدائي ، لكن الاقساط هو عدل أزال جورًا كان قد وقع ، ولنفرض أن هناك أناسًا قد جاءوا لقاضى فحكم بينهم فهذا هو القسط ، وقد يستأنف أحد الطرفين أناسًا قد جاءوا لقاضى فحكم بينهم فهذا هو القسط ، وقد يستأنف أحد الطرفين حكم المحكمة الابتدائية ، ووجدت محكمة الاستناف خطأ في التطبيق فأصدرت حكمًا بإزالة الجور . وهكذا ينتهى جدل العلماء حول هذه المسألة .. فالقسط عدل من أول درجة ، والإقساط يعنى أنه كان هناك جور فرفع أى أزيل . أيها المؤمن قد فعلت بالعقل فرددت الإيمان إلى الرب فعليك باشاعة كل القسط في كل سلوكك .

إذًا فلا يكفى أن يكون المؤمن قائمًا بالقسط فقط ، ولكن لابد من أن تكون الشهادة لله .. لماذا ؟ .. هب أن رجًلا كافرًا بالله ، ويقيم العدل بين الناس ، لكنه لا يدخل بذلك العدل في حيثية الإيمان . فالذي يدخل في حيثية الإيمان يكون قائمًا بالقسط وفي باله الله .. ﴿ كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَآءِ لِلّهِ ﴾ .. أي أن الشهادة ، وإقامة حقوق الله لا لمنفعة ولا لغاية ولا لهوى ولا لغرض ، وإنما ليستقيم كون الله كما أراد الله ، لأنه لو حكم أحد بهوى لفسدت الأرض .

القوام بالقسط يجب أن يفعل ذلك ويقصد الله لينال ثوابه ، والشاهد في العادة هو من يشهد لمصلحة واحد ضد آخر ، ولكن عندما يقر الشاهد بذنب فهو قد شهد على نفسه ، ويقر بما فعل .. والاقرار سيد الأدلة . إن شهادة الشاهد تقدم للقاضى الدليل الذي يترتب عليه الحكم ، وهكذا يشهد المؤمن على نفسه . وهناك أمر آخر هو أن يشهد على نفسه ولو كانت الشهادة تجر وبالا على نفسه . إذا .. المؤمن يشهد على نفسه للاقرار ، وقد لا تكون الشهادة على النفس بل قد تكون الشهادة واضحة جلية لا يخاف فيها الشاهد .

لكن ما الذى يعطى الإنسان الحق فى أن يرجح الباطل غير الواقع على حق واقع ؟ .. لابد أن هناك مُرَجَّحًا ، والمُرجَّحُ هو هوى النفس ، وما منشأ هذا الهوى ؟ .. هو أن يكون المشهود له غنيًا ، فيخاف الإنسان أن يشهد عليه فيمنع عنه خيرًا ما ، ولذلك حدد الحق سبحانه قوامة المؤمنين بالقسط والشهادة لله ولو على النفس أو الأب أو الأم أو الأقارب ، ولا يضع أحد من المؤمنين ثراء أو فقر المشهود له أو عليه فى بالله ، بسل يجب أن يكون البال مع الله فقسط .. ﴿ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَى بَهِمَا فَلاَ تُتَبِعُوا الْهَوَى أَن تَعْدِلُوا ﴾ .. وال يتحاز إلى الفقير رحمة بالفقير ، فيقول الشاهد لنفسه : إنه فقير ويستحق الرحمة .. وهنا يحدرنا الحق سبحانه من الانحياز إلى الغنى أو الفقير ، لأن العبد المؤمن ليس ربًا حتى يرعى مصالح الناس أكثر من خالقهم ، ولذلك جاء الحق المومن ليس ربًا حتى يرعى مصالح الناس أكثر من خالقهم ، ولذلك جاء الحق سبحانه بالحيثية الملجمة وهى : إن يكن المشهود عليه غنيًا أو فقيرًا فأنت أيها العبد مصلحة فى الثراء أو الفقر لأنك لست القيم على الوجود .. فليس لك أيها العبد مصلحة فى الثراء أو الفقر لأنك لست القيم على الوجود .

والحق سبحانه وتعالى يقول لنها .. ﴿ وَإِن تَلْوُا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَهَا يَعْمَلُونَ خَيِرًا ﴾ .. «وتلووا» تفهم على معنيين همها ..

- المعنى الأول .. أن تقربوا أو تبتعدوا فان الله خبير بكل عمل .
- المعنى الثانى .. أن تلووا فى الشهادة ، أى أن يزينها الشاهد بكلمات ملفوفة تحمل أكثر من معنى ، فإن الله بما تعمل خبير أيضًا .

| كتم الثهادة | كتم الشهاد |
|-------------|------------|
|-------------|------------|

ومن يعرض عن أداء الشهادة ، هو خائف من المشهود عليه ، لأن الشهادة ترجح حكم المشهود له ، لذلك يعرض عن الشهادة ، وان جاء للشهادة فهو يلف الكلمات بصور مبهمة ويلوى لسانه فلا يتبين القاضى مضمونها . إذًا .. الذي يفسد العدل هو هوى القلب ، لذلك يحتاج إلى خبرة الخبير اللطيف ، فهذا العمسل لا يحتاج إلى صفات السميع أو البصير ، ولكن يحتاج إلى صفة الخبيس .



العبيرة الثانية مشرة

اليهين الغموس

اليمين الغموس<sup>(1)</sup>. هي التي تغمس صاحبها في الدار .. لأنه أقسم على شيء كان وهو لم يكن ، أو شيء لم يكن وهو قد كان ، وهذا يدخل في الصدق والكذب عين يتعرض لحقوق .. فهذا الخطأ الجسيم . ولكن قد يكذب الإنسان في شيء لا يتعرض لحقوق ، لذلك فلا يوجد حد يقام على الكذاب . ولكن عندما يأتي الكاذب ليشهد ، ويحلف اليمن على أن شيئًا لم يحصل وقد حصل .. فما الذي يؤدي إليه ذلك القسم ؟ .. إنه يؤدي إلى ضرر الغير ، وبعد ذلك يَسْهُلُ في المجتمع أن يظلم الظالم ، ولن يعدم شاهدين من شهود الزور على باب محكمة ، وبذلك لا يطمئن الإنسان إلى حركة حياته ومصالحه

#### الصفقة الخاسرة

يقول الحق سبحانه وتعالى .. ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَشْتُرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ فَمَنَا قَلِيلا أُوْلِينَ لِأَنْكِلَمُهُمْ اللَّهُ وَلاَ يَنَظُّرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلاَ يُزَكِيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ ﴾ (٢) .. وساعة تأتى كلمتا «شراء وبيع» فان كانت المقايضات أو التبادلات في رزق نافع فليس هناك واحد من الطرفين المقايضين أولى بأن يكون مشتريًا والآخر بائعًا ، لأن الأثنين اشتريا ، والأثنين باعا .. فان بادل طرف قمح آخر بذرة ، أو بادل قمحًا بتفاح .. فهذه سلعة يتم

اليمين الغموس : هي التي يتعمد الكندب فيها ، وسميت غموسًا لأنها تغمس الحالف في الإثم في
 الدنيا وفي النار في الآخرة

<sup>(</sup>٢) الآية ٧٧ : سورة آل عمران

مبادلتها بسلعة آخرى ، وتتم فيها المقايضة ، فليس هناك مشتر وبائع ، لأن كُلأ من الطرفين اشترى وباع . لكن متى يصبح الأمر شراء وبيعًا ؟ .. يصبح الأمر شراء وبيعًا عندما تشترى رزقًا مباشرًا برزق غير مباشر ، فهنا يكون الأمر خاضعًا للبيع والشراء . وأنت على سبيل المثال عندما تشترى رغيفًا بقروش ، فهذا شراء وبيع ، لأن القرش رزق غير مباشر النفعية ، والرغيف رزق مباشر النفعية . وعندما يحب الإنسان أن يشترى شيئًا فان الذى يدفعه فى الشراء يسمى ثمنًا . إذًا .. فكيف يشترى الواحد الثمن ؟ .

الحق سبحانه وتعالى يوضح لنا أن الاثمان لا تكون مشتراه أبدًا ، إنما يُشْتَرَى بها ، ولذلك تكون أول خيبة في صفقة الذين يشترون بعهد الله هو .. ثمنًا قليًلا، إنهم اشتروا الثمن ، والثمن لا يشترى ، وإنما الذي يشترى هو السلعة ، وياليت الثمن الذي اشتروه ثمن له قيمة .. لكنه ثمن قليل .

## ولنا في هذه الكبيرة ايضاح

بعد أن أوضح لنا الإمام جعفر الصادق الكبيرة الثانية عشرة التى اوردها ضمن الكبائر وهى اليمين الغموس التى جاء حصرها بنص القرآن الكريم حيث ذكر الآية ٧٧ من سورة آل عمران .. ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَشْتُرُونَ بَعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلاً أُولِيَكَ لاَ خَلاَقَ لَهُمْ فِي الْأَخِرَةِ وَ لاَ يُكَلِّمُهُمْ اللَّهُ وَلاَ يَنظُرُ إلَيْهِمْ يَوْم الْقِيَامَةِ وَلاَ يُزكّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ ﴾ .. فقد أوضح الإمام محمد متولى الشعراوى ولا يُزكّيهمْ ولَهُم عَذَابُ أَلِيمٌ ﴾ .. فقد أوضح الإمام محمد متولى الشعراوى بان اليمين الغموس هي التي تغمس صاحبها في النار ، لأنه أقسم على شيء كان وهو لم يكن، فهذا كذب يتعرض لحقوق البشر فهذا خطأ جسيم، أما أن يكذب الانسان على شيء لا يتعرض لحقوق الناس ، فذلك غير الذي يؤدى اليمين إلى أحداث ضرر بالغير بأن يحلف الإنسان على شيء حدث وهو لم يحدث ، فذلك يسهل أن يظلم إنسانًا من فعل هذا الشاهد الزور ، ولكن ..

أولا: في قول رسول الله ﷺ .. « من حلف على يمين وهو فيها فاجر ليقطتع بها مال امرىء مسلم لقى الله تعالى وهو عليه غضبان »(١). وهو بدلك

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري، أبو داود والعرملى وابن ماجه

من الكاذبين .. ﴿ أُولَئِكَ لاَ خَلاَقَ لَهُمْ فِى الأَخِرَةِ وَلاَ يُكَلِّمَهُمْ اللّهُ وَلاَ يَنظُرُ إِلَيْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلاَ يُزكّهِمْ ﴾ .. أى لا نصيب لهسم فى الله ينظر إليهم برحمة ، ولا يكلمهم الله ، ولا ينظر إليهم برحمة ، ولايزيدهم خيرًا ، ولا يثنى عليهم .

غانياً: من حلف متعمدًا الكذب .. يقول فيهم رسول الله عن ابى ذر عن النبى قال .. « ثلاثة لايكلمهم الله يوم القيامة ، ولايزكيهم ، ولهم عذاب أليم » .. فقرأ بها رسول الله ثلاث مرات ، فقال أبو ذر : خابوا وخسروا يا رسول الله من هم ؟ .. قال .. «المسبل ، والمنان، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب » .. وقال رسول الله على .. « الكبائر الإشراك بالله ، وعقوق الوالدين ، وقتل النفس ، واليمين الغموس » (1) ..

غالثاً: عدم الجواز بالحلف بغير الله ، عن ابن عمر عن البنى على قال .. وإن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم فمن حلف فليحلف بالله أو يصمت ه (٢).. وكذلك مثل من يحلف بالاصنام أو بالكعبة ، وقد صدق قول رسول الله على .. « من حلف بغير الله فقد كفر واشرك ه (٢) ..

1 . 6

<sup>(</sup>١) أخرجه البخارى

<sup>(</sup>۲) رواء البخاري ومالك ومسلم وابو داود والترمدي والنسائي وابن ماجة

<sup>(</sup>٣) رواه الترمذي وحسنه ابن ماجه في صحيحه والحاكم

#### العبيرة النالثة عشر

(1) 1 2 1

مامعنى يغل ؟ .. الغل هو الأخذ في الخفاء ، ومأخوذة من «غل الجازر» أي الجزار، وقديمًا كان كل إنسان يجزر لنفسه . فعندما يسلخ الجزار الجلد فإنه يأخذ قليلا من الشحم مع الجلد ، أو يأخذ قطعة من اللحم ويطويها في الجلد ويخرج .. هذا هو الأصل في الغل .. إنها الأخذ في الخفاء أثناء السلخ، وقد أطلق الحق سبحانه وتعالى هذا المعنى شرعًا على الخيانة في الغنائم . ففي المعارك قد يجد المقاتل شيئًا ثمينًا فيأخذه لنفسه حتى لا تدخل في الغنائم .. وهذا هو الغل .

نحن نعرف أن غنائه معركة بدر لم تقسم ، وإن الذى استولى على شيء نتيجة جهده فإنه قد أخذه ، وكان ذلك على مبدأ : من قتل قتيلاً فله سلبه . وقد ظن أحد القاتلين أن المسألة في الغنائم مثلما كانت في بدر ، ولا يأخذ الرسول عَنِيَّة شيئًا مثلما حدث في بدر لأنه لو فعل ذلك لكان «غِلا» ، ويوضح الحق سبحانه هذا في قوله .. ﴿ وَمَا كَانَ لِنَبِي أَن يَغُلُ وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوفَى كُلُ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ ﴾ (٢) .. وهذا معناه أن طبع النبي ، وفطرته ، وسجيته لا يتأتي منها هذا ، ولكن من الجائز أن يوجد في أمته واحد يغل .

إذًا فالفرق بين امتناع المؤمن عن أن يكون غالاً .. أي يخون في الغنيمة ،

<sup>(</sup>١) الغلول : هي الخيانة وأكل أموال الناس بالباطل كالإختىلاس والسلب والنهب ، وقول رسول الله على .. العلم و لا يقبل الله صلاة لغير طهور , ولا صدقة من غلول ، .. أخرجه مسلم من حديث ابن عسر ، وقوله تعالى : ﴿ أَنَ الله لا يحب الخسائنين ﴾ .. آية ٥٨ الأنفال.

<sup>(</sup>٢) الآية ١٦١: سورة آل عمران

وبين امتناع الرسول أن يكون غالًا ، إن طبع الرسول على الايستقيم مع الغل ، ولذلك سيدنا عمر بن الخطاب رضى الله عنه في معركة الفرس حينما جاء جماعة بتاج كسرى ، وكان التاج مزينًا بالنفائس كلها ، فقال : إن قومًا أدوا إلى أميرهم هذا .

الحق سبحانه وتعالى يأتى بالحكم العام فى من يمكن أن يغل فيقول .. ﴿وَمَن يَغُلُلُ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ﴾ .. وصورها الرسول ﷺ بأن الذى غل فى شىء فى الدنيا ، يأتى يوم القيامة حاملاً لها وذلك فى حديثه .. « لا ألفين أحدكم يجىء يوم القيامة على رقبته بعير له » .. وفى رواية أخرى .. « يحمله على عنقه أو ببقرة لها خوار ، أو بشاة لها ثغاء ، (١) ..

إن من يأخذ حرامًا في خيفه ، يأتي يوم القيامة وهو يحمل البعير أو البقرة أو الشاه .. إن كل ما أخذه خيفة ميأتي به محمولاً على رقبته وله صوت مميز، وذلك ليلفت أهل المحشر إلى الشيء الحرام ، إذًا .. فمن الممكن في الدنيا أن يأخذ الإنسان شيئًا خفية ، ويأتي يوم القيامة وهو مفضوح .

رسول الله على يحذر المؤمنين المسلمين .. صحيح أنه رءوف ورحمة مهداة .. ولكن النبى لا يغنى عن أحد من الله شيئًا ، ولكن هل الغنيمة أثناء الحرب فقط؟ .. لا إنها في الحرب وفي غير الحرب ، ولكنها – الغنيمة – أن حدثت في الحرب فهي شر كبير وإثم عظيم ، لأنها تحدث في وقت يكون فيه الإنسان قد دخل الحرب ليُظهر أن كلمة الله هي العليا فلا يجب أن يجعل من هذا الأمر هزؤة .. فكيف لا تكون كلمة الله هي العليا عنده ، ولذلك .. ﴿ ثُمَّ تُوَفِّي كُلُّ نَفْسٍ مَّنا كَسَبَتْ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ ﴾ .. وذلك حتى يعرف كل إنسان أن الحق سبحانه يوفي كل نفس ما كسبت سواء في الغنيمة أثناء الحرب أو في الحياة العامة ..

وكل من يخون أمانة حَمَلَها .. فلنتصور من سيأتى يوم القيامة وهو يحمل عمارة بناها من الغل ، وغيره من يحمل أطنانًا من السمك والجبن والحديد والأسمنت الفاسد والمسروق .. فكل من سرق شيئًا سيأتى يوم القيامة وهو يحمله.

<sup>(1)</sup> لغاء: صوت الشاه

إذًا .. يجب أن نتبه إلى أن الإنسان إن خدع عيسون الأرض فلسن يخدع عيسن السماء ، فكل شيء سيأتي به محمولاً على ظهر من أخذه في الدنيا خفية . فاذا كنا نشهد أن الناس لا تطيق أن تخدع بين الخلق ، فما بالنا بالفضيحة التي ستكون أمام الخلق من أول آدم إلى أن تقوم الساعة .

كل إنسان مطالب أن يحرس نفسه ، لأن الفاضحة ستفضح كل شيء إنسه الحق يقول .. ﴿ وَمَا كَانَ لِنَبِي أَن يَعُلُ وَمَن يَعْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ اللَّهِ يَعْلُ لَ يَأْتُ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوفًى كُلُ نَفْسٍ مَّا كَسَبَته بالفعل تُوفًى كُلُ نَفْسٍ مَّا كَسَبَته بالفعل لذلك فلا ظلم ، لأن الحق سبحانه لو تركها لكان ذلك هو الظلم .

### عقاب الخاننين

الحق سبحانه وتعالى فرق بعدالة الحق فى خلقه بين الخيانة المقطوع بها ، والخيانة غير المقطوع بها ، فإن الخيانة المقطوع بها لها حكم ، أى الخيانة المظنون لها ، لذلك فالحق سبحانه فى قوله .. ﴿ وَإِمَّا تَخَافَنَ مِن قَوْمٍ خِيَانَةٌ فَانِبْذُ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لاَ يُجِبُّ الْخَائِينَ ﴾ (١) .. إذا بلغك أنهم سيخونونك. فانبِذْ إليهم على فماذا تفعل ؟ .. مادام هناك عهد والعهد ملك للطرفين ، فإياك أن تأخذهم على غرة بل انبذ إليهم .. النبذ هو الطرح والإبعاد ، أى تلغى العهد الذى بينك وبينهم وتنهيه ، وتبعده بكراهية .. أى ساعة تخاف الخيانة ، ابعدهم ولكن لا تحاربهم قبل أن تعلمهم أنك قد الغيت العهد بسبب كذا وكذا ..

رسول الله على علم أن قبيلة هزيل التي كانت من حلفائه بعد صلح الحديبية، وكان الصلح يقضى ألا تهاجم قريش حلفاء رسول الله ، وإلا يهاجم رسول الله حلفاء قريش . بعض أفراد قريش ذهبوا إلى قبيلة هزيل وضربوهم .. أى أن قريشًا قد خانت العهد .. ماذا فعل الناجون من هزيل ؟ .. ذهبوا يصرخون عند رسول الله في المدينة ، بأن قريشًا أخلفت العهد ، ونقضت ميثاقك . لما حدث هذا لم يبق رسول الله على المسألة سرًا ، وإنما أبلغ قريشًا بما حدث وطرح العهد

<sup>(</sup>١) الآية ٥٨: سورة الأنفال

الذي تم في صلح الحديبية بينه وبين قريش . وعندما جاء أبو سفيان إلى المدينة لبحاول أن يبرر ما حدث ، رفض رسول الله أن يقابله . إذًا .. فإذا وجدت من القوم الذين عاهدتهم بوادر الخيانة .. فانبذ العهد ، إنما إذا تأكدت أنهم خانوك فعلاً ، وحدثت الخيانة ففاجئهم بالحرب .. تمامًا كما فعل رسول الله مع اليهود بعد أن خانوه في غزوة الخندق ، ونقضوا العهد .

الله سبحانه وتعالى ، ورسوله على برىء والمسلمون أبرياء من أن يخونوا حتى مع الذين كفروا وهذه تؤكد أن الإسلام جاء ليعدل الموازين في الأرض ليس بالنسبة للمؤمنين فقط بل بالنسبة للناس جميعًا ، ولذلك قال الله تعالى .. ﴿إِنَّا أَنُولْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِ لِتَحكُم بَيْنَ النَّاسِ بِما أَرِاكِ اللَّه ﴾(١) .. لم يقل لم تحكم بين المؤمنين ولكن قال بين الناس ، حتى لا تكون هناك تفرقة في العدل يين مؤمن وغير مؤمن ، فغير المؤمن مخلوق لله ، ومستدعى إلى هذا الوجود بأمر الله ، ولذلك لابد أن تراعى العدل معه في كل الأمور فلا تظلمه بل تعطيه حقه

<sup>(</sup>١) الآية ١٠٥: سورة الساء

#### الشبيرة الرابعة عشر

# شرب الخهر

الله سبحانه وتعالى ذكر لنا خمسة أشياء وهى .. الفواحش ، والإثم ، والبغى، والشرك ، والتقول على الله ، وثانى هذه المحرمات هى الإثم . الإثم هو كل كبيرة أو ما يقام عليه الحد ، وقد أتفق العلماء على أن الإثم هو الخمر والميسر .. ﴿ وَإِثْمُهُمَا أَكْبِرُ مِن نَّفْعِهِمَا ﴾ (١) .. ولكن لماذا الخمر والميسر ؟

الله كما أراد أن يضمن للإنسان طهارة نسبه ، أراد أيضًا أن يضمن له مقومات تنظيم حركة حياته وهى العقل ، وضمان لسلامة العقل ضرورة لمواجهة كل أمور الحياة . الحق سبحانه وتعالى يقول . ﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَ الْمَيَسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِنْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِما وَ يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفُقُونَ قُل العَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمُ الأَيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴾ (٢) ..

الخمر مأخوذة من الستر ، ويقال : فلان دخل في خمرة .. أي أن هذا الشخص دخل في بعض من الأشجار تخفيه . والخمار هو القناع الذي ترتديه المرأة ، ويقال : فلان دخل في خمار الناس .. أي اندس بينهم ، ويقال : خامرا الأمر .. أي اختلط عليه الأمر فلم يعد قادرًا على التميز .

أما الميسر فمأخوذة من اليسر ، ولماذا ؟ .. لأن الميسر يحقق مكاسب سريعة بلا متاعب ، كانت هذه الأمور من عادات الجاهلية ، والإسلام إنما جاء ليواجه نظم الجاهلية .. واجه مسألة العقيدة بلا هوادة فلم يضعها على مراحل .. إن عقيدة لا إله إلا الله ، وأن محمدًا رسول الله هي البداية التي أنار بها الرسول

<sup>(</sup>١) من الآية ٢١٩ : سورة البقرة

<sup>(</sup>٢) من الآية ٢١٩ : سورة البقرة

الكريم الكون كله ، ثم جاءت الأمور التى تحكمها العادة أو تمتلكها العادة ويهونها إله الكون كله ، فأخذها الإسلام بشيء من الرفق ، ومن الهوادة ، لحكمة من المشرع الحكيم ، فلماذا لم يأخذ الإسلام أمر تحريم كل السيىء من العادات دفعة واحدة ؟ .. والإجابة هى : أن القسر المفاجىء قد يتربت عليه خلل فى المجتمع .

الحق سبحانه وتعالى قد أخذ مسألة تحريم الخمر بالتدريج ، ذلك لأن الخمر تستر الوعى عن الإنسان ، لأن من يشربها يغيب بها عن وعيه ، وهكذا يأتى الإنسان إلى الميزه التى ميزه بها الله فى الكون ويسترها عنه الله .. فكان السكير إنما يَرُدُّ على الله أكبر نعمة أنعم بها الله عليه ، وتلك قمة الحمق وهى تعليل شارب الخمر بأنه يريد أن ينسى بها هموم الدنيا .

الإسلام قد أمر الإنسان أن يعيش الواقع بهمومه وحسناته ، وأن يستخلص من الحسنات قوة عاقلة يحسم بها الهموم .. الإسلام يطلب من الإنسان إعمال العقل في مواجهة الهموم ، فليس من اللائق أن يأتي الإنسان لآله مواجهة الهموم ليوقفها عن عملها . والذي يمنع الهموم هو أن يجمع الإنسان فكرة وعقله ليجد السبيل إلى حلها ، وإن كان الأمر بلا حل فمن الحمق أن يفكر الإنسان فيه . إذًا يجب أن يعمل الإنسان على قدر طاقته متعاونًا مع غيره ، فتنمو العلوم وتتطور ليكتشف الإنسان أسرار الله في كونه .. فالحياة تحتساج إلى عقسل الإنسان ، ولاتحتاج إلى أن يستر الإنسان الآله التي وهبها الله للإنسان ليفرج بها همومه من أجب ألا تتضخم المشاكل وتبقى بللا حل .

## غيبة العقل وسيلة للافساد

المشاكل في الحياة منها قسم يجريه الله عليك وليس لك يد فيه .. كأن تمرض ، أو يسقط عليك حجر ، ولله سبحانه وتعالى فيما يوقعه على الإنسان حكمة وإن كنّا لا نعلمها ، ولذلك فأنت محتاج إلى عقل سليم لتواجه هذه المشاكل بِتَقَبّلٌ إيماني ، وتتصرف بالأسباب .. فإذا مرضت ذهبت إلى الطبيب ليعالجك وليس ليشفيك ، الطبيب معالج والشافي هو الله . ولكن إذا لم يكن

عقلك سليمًا ، وأنت دائمًا مخمور ، فأنت لن تأخذ بالأسباب ، فلن تذهب للعلاج فيزداد المرض عندك . إذًا .. فأنت بالخمر تريد أن تهرب من الهم ، والله يريد أن تواجه الهم والهروب من الهم إن لم يضخمه فإنه يقيه ولايحله ، والله يريد أن تواجه الهم بفكرك ، فإذا كانت المشكلة قدراً اتخذت الأسباب والتجأت إلى الله وإن كانت المشكلة بسبك فإنك تعدل من سلوكك لتزيل هذا الهم.

إذًا فالتفكير في دفع الضرر وجلب المنفعة هو بالعقل السليم ، والعالم كله يتقدم ، والحضارة الإنسانية تُصنَع بعقول سليمة وليس بعقول مخمورة ، والمنطق الإيماني في استقبال الأحداث لا يتم إلا بعقل متنبه ، وليس بعقل أفسدته الخمر.. لذلك فأنت تريد عقلاً سليمًا في كل دقيقة من حياتك لأنه هو الذي يدير حركة الحياة .

الحق سبحانه وتعالى في تعداد بعض نعمه على البشر بين أنه يرزق الخلق فيقول .. ﴿ وَمَن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَغْنَابِ تَتْخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا إِنْ فِي ذَلِكَ لَأَيَةً لَقَوْم يَعْقِلُونَ ﴾ (١) .. والحق سبحانه يورد لنا أن اتخاذ السكر من النخيل والأعناب هو أمر ليس حَسنًا ، ولنا أن نتبين أن الحق قبد قبال أيضًا : إن في ذلك آيات لقوم قادرين على استخدام العقل . لقد وصف الحق سبحانه الرزق بالحسن ، أما السكر فقد أخرجه الله عن الرزق .. لماذا ؟ .. لأن هناك فرق بين إتخاذ العنب والبلح كغذاء ، وبين أن يفسد الإنسان العنب أو البلح فيصن منه ساترًا للعقل .. كأن العنب والبلح قبل أن يفسد كانا من الرزق الحسن .. ذلك أول نصح يوضح به الحق سبحانه وتعالى أن الخمر ليس من الأمور التي تليق بالإنسان الذي يعقل الإيمان .

والدرجة الثانية من الإرشاد عن ضرر الخمس. ﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَاسِ وَ إِثْمُهُمَا أَكْبِرُ مِن نُفْعِهَما ﴾ (٢) . ذلك أن الحق سبحانه يقرر أن فيهما إثما ، وأنه قد يستخدم بعض منها في صناعة أشياء تفيد الناس ، ولكن استخدامها كخمر نوع من الإشم .

<sup>(</sup>١) الآية ٦٧ : سورة النحل

<sup>(</sup>٢) من الآية ٢١٩ : سورة البقرة

البعض يظن أن ستر العقل فيه منافع ، ذلك في أمر الطب لإجراء الجراحة مثلا ، والحمد لله أن توصل العلم إلى وسائل من التخدير ليس لها علاقة بالخمر والحق سبحانه في ذكره أن إثم الخمر أكبر من النفع فيه تأريخ عادل ، إنها بهذا القول قد قاربت أن تدخل منطقة التحريم ، ولكنها في منطقة النصح و الإرشاد .. وكان ذلك الأمر ضروريًا .

الناس التى خرجت من الجاهلية إلى الإسلام كان بعضهم قد ألف الخمر وارتبط بها ، حتى يكاد الفرد منهم يفقد قدرته وعزمه عندما يأتى ميعاد ذهابه لتناول الخمر ، وبذلك يمنع الحق سبحانه وتعالى الاعتياد .. كيف ؟ .. كان الفرد منهم يصلى ، وهو شارب للخمر فيختلط عليه القول ، فنزل قول الحق سبحانه .. ﴿ يَا أَ يُهَا الَّذِينَ أَمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ ﴾ (١) .. وهذا أمر بضرورة التأدب وحضور العقل عند الوقوف بين يدى الحق الرحمن ، وفي ذلك لمن إعتاد ألا يقرب الخمر من الصبح إلى الظهر ، ومن الطهر إلى العشر ، ومن العصر ، ومن العصر ، ومن العمر بهائيا .

لكن حدث أنْ شَرِبَ بعضُ المسلمين الخمر بعد صلاة العشاء ، فتضاربوا وتشاحنوا وقرروا الذهاب إلى النبي على ليسألوه في أمر الخمر والميسر ، فأوحى الله إليه ما يقطع بتحريمها في قوله الحكيم .. ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ أَمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَرْلامُ رِجْس مِنْ عَمَلِ الشّيطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلّكُمْ تَفْلِحُونَ ، وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدّكُمُ إِنَّمَا يُرِيدُ الشّيطَانُ أَن يُوقِعَ يَيْنَكُمُ الْعَدَاوة وَ الْبَعْضَآء فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ويَصُدّكُمُ أَنْعُم مُنتَهُونَ ﴾ (٢) .. وعندما سمعت الجماعة التي تضاربت في ذلك القول الحكيم قالوا لرسول الله : إنتهينا .. وسكبت الخمسر كلها ..

الحق سبحانه وتعالى أزاد أن يحفظ على الإنسان عقله ، لأن العقل هـو منـاط

<sup>(</sup>١) من الآيسة ٤٣ سورة النساء

<sup>(</sup>٢) الأيمان ٩٠، ٩٠ سورة المالدة

التكريم للإنسان ، وهو المركز الذى يختار طاعة الرحمن باتباع التكليف الإيماني، وهو مركز الإختيار بين البدائل ، لقد جاء الإسلام ليحمى خمسة أشياء وهى :

- (١) سلامة النفس
- (٢) سلامة العرض
  - (٣) سلامة المسال
    - (٤) سلامة العقيل
  - (٥) وسلامة ديمومة ذكر الله و اتباع منهجه.

فكل التشريعات تدور حول سلامة هذه الاشياء الخمسة، ولو نظر أى منا إلى سلامة هذه الأشياء لوجدنا أن العقل هو الذى يقود للحفاظ عليها .. سلامة العقل ليفكر العقل ليفكر في دينه ويحمى الإنسان نفسه من الغفلة ، وسلامة العقل ليفكر الإنسان في السعى للحركة في الحياة ، سلامة العقل هي التي تتيح للإنسان أن يحتاط لسلامة عرضه فلا يطمع في أعراض الآخرين ، سلامة العقل هي التي تتيح للإنسان حسن التصرف فلا يؤذى غيره . إذًا . فالعقل هو مناط التكاليف الإيمانية كلها ، ولا يريد الله سبحانه وتعالى من الإنسان أن يخمر عقله بأى شيء مَسْكِر.

## ذلك إثم الكبيرة

الإنسان الذى لا يشرب الخمر إمتثالا لنهى الله عن ذلك الفعل ، هو إنسان مستقيم السلوك ، طاهر القصد ، ولا يتأتى منه نشاز فى الكون . أما الذى يشرب الخمر فهو معوج السلوك ، غير طاهر القصد ، ويتأتى منه نشاز فى الكون . وقد إنتهت التجربة إلى أن شارب الخمر إنما يصاب بأمراض فى الكبد ، ويعانى من إرتباك فى إدارة حياته وكلماته .

ونحن نرى فى حياتنا اليومية أن الطبيب يأتى لشارب الخمر بصورة ملتقطة للكبد بواسطة الموجات الصوتيه أو الأشعة ، فيجد شارب الخمر أن صورة كبده قد امتلأت بالتهرؤ ، وصارت عرضة لأمراض كثيفة ، وربما تعطلت وظائف الكبد فى بعض الأحيان ، وهنا يأمر الطبيب شارب الخمر أن يمتنع عن شرب الخمر.

•

. . .

فهل الامتناع في مثل هذه الحالة هو امتناع بسبب الإيمال أم نسبب الأمر الطبي" إنه امتناع بسبب الأمر الطبي ويستوى في ذلك المسلم العاصي والكافر

المؤمن الذى يمتنع عس شرب الخمر انتداء هو فد امتنبع لا لعلمة الأمر ولكن لنهى من الله ، وهو يتبع بواهى الحق دون سؤال عن العلمة والمؤمن حيس يأخذ الحكم من الله دون طلب تعليل . تشرق له أسباب المنبع في سلوكه

وحين يقول لنا الله سبحانه إن شرب الخمر رجس . فذلك حكم الحق الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا مس خلفه ، وبحن نتقبل هذا الحكم حتى ولو لم نفهم نحن معنى الرجس . ذلك أنه يكفى أنه حكم من الله الذي يخضع له العبد أن الشيء المحرم هو من الرجس . ذلك أنه يكفى أنه حكم من الله الذي يخضع المؤمن الذي قبل التكليف من ربه ربه مؤتمن على كل مصالحه فمادام الحق سبحانه وتعالى قد قال عن الشيء إنه رجس فهو رجس ولاجدال في ذلك ، وأقول ذلك لأن البعض يظل متصيدًا لأى ثغرة مفتعلة متسائلا كيف يكون ذلك العمل ، أو ذلك الشيء من الرجس ولمنظ هذا القائل نقول النا نخضع لحكم الله سبحانه وتعالى ونفذ ما أمر به . فهو إله مأمون على كل الخلق ، ودائما تثبت لنا الأيام صدق قول الحق سبحانه في أن الأشياء التي قال عنها أنها رجس هي من الرجس فعلا

الحق سبحانه وتعالى حيى يقول لخلقه افعلوا كذا . فنحن لا سأله ماعلة تلك التكليفات ؟ ولكننا ننفد أمر الحق . ونكتشف في أعماقنا فائدة التكليف أما عندما يكلفنا عبد مساو لنا بشيء فلا بد أن سأل لماذا ؟ إن العبد المساوى لنا عليه أن يقدم لنا العلة لأى فعل يطلب منا القيام به ، ولكننا لا نسأل الله سبحانه عن علة تكليفه لنا . لأننا نؤمن أن الأيام ستثبت لنا أن قول الله سبحانه وتعالى حق وصدق

### الميسر

الله سبحانه وتعالى أراد يتحريم الميسر ال يحمى الساس من غفلتها ذلك الميسر يدا من إثنين يجلسان في مواجهة بعصهما البعض وكل منهما حريض

على المكر والتخداع ليأخذ ما في جيب الآخر . فكيف يمكن لأى منهما أن يدعى أنه صديق للآخر ، بينما كل منهما يريد أن يخطف ما ليس له من الآخر، ويريد أن يخدعه ، ولحظة الخداع والسرقة هذه كيف يمكن تسميتها صداقة ؟!

الإنسان إذا كسب في هذه اللحظة يحس بانتصار على الخصم ، والإنسان إذا خسر في هذه اللحظة يحس بالهزيمة من الخصم .. قد يُمنّى كل منهما نفسه بمزيد من الكسب ، فالكاسب يريد المزيد ، والخاسر يريد التعويض . حين يعتاد الانسان أن يتكسب بدون حركة ، فكل شيء يهون عليه .. كرامته وغير ذلك. وبهذا نجد أن أصحاب الرذائل في المجتمع هم أهل الميسر ، وهكذا يكون الحسم الإيماني في أن الميسر فيه إثم كبير .

والمال يجب ألا يؤخذ إلا بحق ، وإلا فسدت حركة الحياة ، وحق المال هو العمل .. ولكن أخذ المال بغير حقه يفسد حركة الحياة ، لأنك إذا كنت تستطيع أن تكسب دون أن تعمل فلماذا تعمل ؟ .. فإذا توقف كل منا عن العمل، توقفت حركة الحياة كلها ، ولذلك لابد أن يأتي عن عمل . المال لابد أن ينفق في أوجه إنفاقه ، ولكن الميسر يأخذ أموال الصغار ، وأموال الطعام والشراب والملبس للأسرة ليضيع هباء . وهكذا تجد كل أسرة يمارس عائلها القمار ببلا مال لتواجه به مقومات الحياة ، وهنا إما تنحرف الأسرة ، وإما أن تتشرد ، وإمان تنجه إلى الحرام فيفسد المجتمع .. إن الميسر يُعَوِّدُ الناس على الكسب بلا عمل فتفسد حركة الحياة ، وتضيع حقوق الإسرة ومقومات حياتها .

# حكمة تعريم الميسر

الحق سبحانه وتعالى يقول .. ﴿ قُل أَيُهَا اللَّذِينَ أَمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرِ وَالْمِيْسُرِ وَالْمِيْسُرِ وَالْأَنْصَابُ وَ الأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلَحُونَ ﴾ (١).. لنرى دقة الاسم اللى إختاره الله للقمار إنه .. و الميسر ، ، ولم يسمه والمعسر.. ذلك أن أحدًا لايقبل على الميسر وهو يظن أن سوف يخسر . إن كل من يلعبون

<sup>(</sup>١) الآيسة ٩٠: سورة المائدة

القمار إنما يفعلون ذلك على أمل الكسب ، لذلك جاء بالاسم الذي يعبر عن حالة اللاعب للقمار .. إنه يلعب على وهم الكسب ، وإن كسب فالمكسب يغريه بالمزيد من اللعب ، والخسران يغرى باللعب أكثر لعل هناك كسبًا يعوض الخسارة، وقد يبع اللاعب للميسر كل ما يملك حتى يعوض خسارته فلا يستطيع .

والذين يلعبون الميسر مع بعضهم البعض لا تربطهم صداقة أو محبة ، فكل منهم حريص على أن يأخد ما في جيب الآخر ، وهذا اللون من اللعب يعطل القدرة على الكسب الحلال ، ذلك أن الكسب الحلال يحتاج إلى حركة في الكون ، والميسر يشل حركة الكاسب لأنه يزهد في العمل ، والخسران يشل حركة الخاسر لأنه مهما سعى في الأرض فقد لايستطيع أن يسدد ديونه . إذًا .. فالحق سبحانه يريد أن يضمن للناس ألا ينتفع أحد بشيء إلا نتيجة كده وعمله، لأن المجتمعات لا تتحلل إلا عندما يكون أناس دماءهم من عرق غيرهم .. الحق سبحانه يريد أن يكون كل إنسان جسده من عرقه وكذلك أجساد من يعول .

## الأنصاب والأزلام

الله سبحانه وتعالى في أمره بقوله .. ﴿ حَرَّمَتْ عَلَيْكُم ﴾ .. ذلك فيه التزام بالنهى في .. ﴿ وَأَن تَستَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ﴾ (١) .. وذلك أى طلب القسمة وكانت القسمة في بعض الأحيان عملية محرجه فيريدون إلصاقها يغيرهم ، وهنا يقال : إن الأزلام هي التي أمرتني ، والأزلام هي قداح من الخشب مكتوب على بعضها.. أمرني ربى ، ومكتوب على البعض الآخر .. نهاني ربى ، وبعض منها غفل بدون كتابة .

كان المشرك إذا أراد السفر يذهب إلى سادن الكعبة أو الكاهن ، ويخرج السادن أو الكاهن الأزلام من الكيس ويحرك الأقداح ويختار المشرك قدحًا ، فإذا وجد عليه .. أمرنى ربى ، فهو يسافر ، وإن وجد القدح غفلاً فيعيده للكيس، ويعيد الكرة فإن وجد القدح في المرة الثانية .. نهانى ربى ، فهو لا يسافر ،

<sup>(</sup>١) من الآية ٣: سورة المائدة

وإن وجد أمرنى ربى فهو يسافر!! وهنا نسأل: من هو الرب الذى أمر؟.. هل هو الرب الأعلى ؟ .. أم الرب الذى كانوا يعبدونه ؟ .. أى إلىه كانوا يقصدون ؟ .. إن كان المقصود هو الإله الأعلى ، فمن أدراهم أن الله أمر بهذا السفر .. وهذا كذب على الله ، وإن كان الذى أمر هو الرب الذى يعبدونه فذلك أمر باطل من أساسه . إذًا .. واستقسم أى طلب خطه وقسمته بواسطة القداح . وفي مسائل الزواج كان يتم هذا الاستقسام ، فقد كانوا يستقسمون في الزواج أو عدم الزواج .

وفى الجاهلية كانوا يخضعون لِلَـوْنُ آخـر من الاستقسام بـالأزلام . لقـد كـان عندهم عشرة أقداح ، وكان مكتوبًا عليهـا اسمـاء وهـى ..

الأولى: مكتوب عليه الفلم، وعليه علامة واحد، أى أن اللهى يسحب هذا القدح يأخذ نصيبًا واحدًا.

الناس : مكتوب عليه التوأم فيأخم نصيب أثنين .

النسالت: مكتوب عليه الرقيب يأخذ ثلالة أنصبة.

الرابس : المكتوب عليه الحلس يأخد نصيب أربعة .

الخامس: مكتوب عليه النافر فيأخم نصيب خمسة.

السادس: مكتوب عليه المسبل يأخد ستة أنصبة.

السابسع: المكتوب عليه العلى يأخد سبعة أنصبة.

الثلاثة أقداح الباقية .. مكتوب على كل واحد منها إما : المنيع ، أو السفيح، أو الوغد .

وعندما يقومون بذبيح جمل فكانوا يقسمونه إلى ثمانية وعشريين نصيبًا .. لماذا ؟ .. لقد قسموه ثمانية وعشرين نصيبًا بعدد الأنصبة التي ينالها الأشخاص السبعة الأوائل !! .. أما الثلاثة المسمون : المبيع ، والسفيح ، والوغد فهؤلاء يدفعون ثمن الذبيحة !!

أى أن الأزلام بتلك الطريقة المجحفة هي حرام لمادا " لأنه لون س الميسر

وهذا الاستقسام بالأرلام يختلف عن القرعة فالقرعة تكون بين النيس مساويين، ولا يريد أن يظلم أحدهما الآخر فيخرجان الهوى من الاختيار، ومثال ذلك أن النيس من البشر يملكان يتًا، وتجرى بين كل منهما العدل في القسمة، يلجآن إلى القرعة، وذلك بأن يكتب كل منهما اسمه في ورقة واحدة، ثم يضعان الوقيتن في إناء ضيق، ويحضر طفل صغير لا يعرف المسألة ويغمض عينيه ويسحب ورقة من الورقتين وبذلك بأخذ كل فرد النصيب الذى حددته القرعة ومثال آخر الرجل المتزوج بأكثر من واحدة، عليه أن يقرع بين نسائه إن أراد صحبة إحداهن القرعة هنا حتى لا تغضب واحدة من الزوجات، نسائه إن أراد صحبة إحداهن القرعة هنا حتى لا تغضب واحدة من الزوجات، وحتى لايكون الهوى هو الحكم، إنه بذلك يخرج من دائرة لوم من لا تكسب.

فى تاريخ رسول الله على الأسوة الحسنة ، فعندما أراد السرسول ألا يكسر خاطر أى واحد من الأنصار عندما هاجر إلى المدينة ، وتطلع كل واحد من الأنصار إلى أن ينسزل رسول الله على في بينسه ، وأراد رسول الله على ألا يغضب أحد منهم فقال . و دعوها فإنها مأمورة ، (١) . فعندما تميل الناقبة ، وتقل عند أى بيت لن يقول أحد : إن النبي آثر فلانًا على فلان .

وكذلك فالاسخارة غير الاستقسام

<sup>(</sup>١) رواه ابن اسحاق في السيرة

#### الكبيرة الغابسة عشر

# ـ ترك الطلة

ترك الصلاة كبيرة من الكبائر . الصلاة هي إعلان دوام الولاء للإله الواحد. نحن نشهد أن لا إله إلا الله ، وأن محمدًا رسول الله مرة واحدة في العمس . والإنسان منا يؤدى الزكاة إن كان قادرًا مرة واحدة في العام ، وإن كان فقيرًا فهو لا يزكى . وكذلك الحج إلى بيت الله الحرام مرة واحدة في العمس إن استطاع إلى ذلك سبيلا . وأيضًا الإنسان منا يصوم شهر رمضان في كل عام مسرة ، وإذا كان مريضًا فلا يصوم .. وهنا نلحظ أن ثلاثة من أركان الإسلام قد تسقط عن الإنسان لظروف خاصة به .

والصلاة هي الركن المتجدد في الإسلام ، وهي عماد الدين ، فمن أقامه فقد أقام الدين . ترك الصلاة معناه أن تارك الصلاة في الإسلام قد تمرد علم إعلان العبودية والولاء للحق سبحانه وتعالى ، والله قد طلبها من الإنسان في اليوم خمس مرات ، وحكم صلاة الجماعة فيها في يوم واحد كل أسبوع .. لماذا ؟.. حتى يرى كل الخلق أنهم عبيد الله ، وينظروا إلى مساواتهم للعبودية لله حيث أن الجميع يسجد له سبحانه وتعالى .

إذًا .. لابد من إعلان الولاء لله بالصلاة ، وبوم أن يترك العبد الصلاة ، فمعنى ذلك أنه قد عدم الولاء ، ومن العجيب أن الصلاة التي فرضها الله سبحانه على العبد هي ذهاب العبد إلى الله خمس مرات في اليوم بأنه أمر تكليفي ، ومن لا يذهب إلى الصلاة فإنه يأثم ، ولكن ما أغلق الله الباب فأنت تستطيع أن تلهب إلى الصلاة في أي وقت وستجد الحق في إستقبالك ، وتستطيع أن تلهب إلم الصلاة في أي وقت وستجد الحق في إستقبالك ، وتستطيع أن تلهب إلم لقاء الله بالصلاة وتجده مرحبًا بك ، وتملك أن تفعل ذلك في أي مكان .

## في الصلاة احتفاء الرب بالعبد

نحن نعرف أن الإنسان إذا ما أراد أن يقابل سيدًا من سادة الدنيا لابد من التقدم إليه بغرض الزيارة ، وقد يحدد لك الميعاد . وإن حدد لك عظيم الدنيا ميعادًا ، فإنه يطلب منك أولاً تحديد موضوع الكلام .. وبعد أن يلقاك يستطيع أن يقف وينهى المقابلة . لكن الخالق الأعظم سبحانه وتعالى يستطيع العبد أن يلقاه في أى وقت ، وفي أى زمان ، ولن ينهى الحق مقابلته لك إلا إذا انتهيت أنت وذلك نقول هذه الأبيات من الشعر

حسب نفسى عنزا عبد يحتفى بى بىلا مواعيد رب هو في قدسه الأعز ولكسن أنا ألقسى متى وأين أحسب

الحق سبحانه وتعالى يفرض خمسة فروض للصلاة لابد أن يلهب فيها العبد إلى لقاء الله سبحانه ، وسيجد الباب مفتوحًا في أى وقت للقاء الله بالصلاة ، وضربنا قديمًا هذا المثل وقل المثل الأعلى .. هب أن شيمًا مصنوعًا يعرض على صانعه كل يوم خمس مرات .. هل يوجد فيه عطب ؟ .. لا . إذًا أنت بالصلاة تعرض على خالقك وصانعك وهنا كل يوم خمس مرات .. لقد صنعك الحق سبحانه وأنت بشر مادى ، فهو قادر على إصلاحك ، وهو غيب ويصلح ما فيك غيباً

# تارك الصلاة كافرا وجمودا

إذا قرأت القرآن تجد أن الصلاة مقرونية دائمًا بالزكاة لأن الزكاة بالممال ، والصلاة زكاة بالوقمت ، والوقت نحن محتاجون ليه لنعميل حتى نبأتي بالممال .

الحق سبحانه وتعالى يقول .. ﴿ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَٱتُوا الزُّكَاةَ فَخَلُوا سبيلهُمْ ﴾ (١) ومعنى ذلك أنهم إذا لم يبؤدوا الثلالية معسا لا نخلى سبيلهم ،

<sup>(</sup>١) من الآية ٥ سورة البويلة

ومادمنا لا نخلى سبيلهم فهم يدخلون تحت العقوبات التى حددها الله سبحانه وهى .. «اقتلوهم » .. أو «خذوهم» .. أو «احصروهم واقعدوا لهم كل مرصد» .. وأول هذه العقوبات هى .. القتل وذلك لائمة الكفر ، فإذا آمن كافر وتسرك الصلاة لا يكون قد تاب وآمن ، وإذا لم يؤد الزكاة لا يكون قد تاب وآمن . لذلك فإذا لم يقوموا بالعبادات الثلاثة لانخلى سبيلهم .

لقد أفتى بعض الائمة بأن تارك الصلاة يقتل ، نقول : لا .. تارك الصلاة إما أن يكون قد تركها إنكارًا لها وجحودًا عنها ، وإما أن يكون قد تركها عن كسل ، أو لأنه لا يقدر عليها . فإن كان يتركها عن كسل لأنه لا يقدر عليها نفسه ، والدنيا تجذبه بمشاغلها فعلينا أن نحاول بالحكمة والموعظة الحسنة أن نصحه ، ونستحشه حتى يعود إلى الصلاة .

# الكسل عن الصلاة من علامات المنافق

الحق سبحانه وتعالى يقول .. ﴿ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامِوا إِلَى الصَّسلاَةِ قَامُسوا كُسَالَى يُسرَآءُونَ النَّاسَ وَلاَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلاَّ قَامِوا لِلصلاة قاموا قَلِيلا ﴾ (١) .. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم ، وإذا قاموا للصلاة قاموا كسالى ، فكيف يقومون إلى الصلاة كسالى ؟ .. إن الغايات من الأحداث هي التي تضفى على جوارح الإنسان الأقبال على الأحداث ، فإذا كان الحدث الذي يَقبَّلَ حدثًا تحبه ، فأنت تقبل عليه بكل اشتباق ولهفة ، ولذلك يقيسون لهفة اللقاء لأنها هي التي تحدد درجة المحبة .

المنافقون .. ﴿إِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلاَةَ قَامُوا كُسَالَى ﴾ .. كأنهم يؤدون الصلاة لم كأمر يخفون به نفاقهم ويتسترون به عن أعين المسلمين .. إن قيامهم للصلاة لم يكن شوقًا إلى لقاء الله مثلما كان يقول رسول الله على لبلال رضى الله عنه طالبًا منه أن يؤذن للصلاة .. و أرحنا بها يا بلال ، ..

<sup>(</sup>١) الآية ١٤٢ : سورة النساء

المؤمن يرتاح عندما يؤدى الصلاة ، أما المنافق فالصلاة عملية شاقة بالنسبة إليه .. إنه يؤديها ليستتر بها عن أعين المسلمين لذلك يقوم إليها وهو كسلان .. ﴿ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إلا قَلِيلاً ﴾ .. لماذا ؟ .. يقومون إلى الصلاة ماداموا يريدون التكاسل عنها ؟ .. إنهم يقيمون الصلاة ظاهريًا أمام الناس ليخدعوا الناس حتى يراهم المسلمون وهم يصلون ، وهم في هذه الصلاة التي يراءون بها الناس لا يقومون بما يفترضه الله عليهم ، ومطلوب لتمام الصلاة قولها سرًا مثال ذلك أنهم يقرءون الفاتحة ، وبعض آيات القرآن ، ولكنهم أثناء الركوع لا يسبحون باسم الله العظيم ، وكذلك في السجود .. أنهم يودون الجانب الآخر .

في داخل المنافق تياران متعارضان .. الأول : تيار يظهر به أنـه مـع المؤمنيـن، والثاني: تيار مع الكافرين. إن التيار الذي مع المؤمنين يجبر المنافق على أن يقوم إلى الصلاة ، والتيـار الـذى مـع الكافريـن يجعلـه كسولاً عـن ذلك . والتيـار الذى مع المؤمنين يجعله يذكر الله قليلاً ، والتيار الـذى مبع الكافريـن يجعلـه لا يذكر الله . الله سبحانه وتعالى يكشفهم بكامل أفعالهم ما ستر منها وما بطن من هذه الأفعال .. ﴿ وَ لاَ يَذْكُرُونَ اللهُ ۚ إِلاَّ قَلِيـلاً ﴾.. انهم يذكرون الله قليلاً لاقناع المسلمين أنهم منهم ، أما عدم ذكر الله فسبه أن باطنهم مع الكافرين .. إنهم يؤدون الجزء الجهرى من الصلاة كالتكبير ولايؤدون الجزء السوى من الصلاة كالتسبيح في الركوع والسجود . إن المنافق يعلم أن هلذا القول السرى لا يفيل في المراءاة لذلك لا يفعله ، وإذا ما حسبنا كم شيئًا يجهر بــه الإنسان في الصلاة، وكم شيئًا يجريه الإنسان سرًا منجد أن ما يجريه الإنسان سرًا في الصلاة أكثر من الجهر .. إننا في الركوع تقول : سبحان ربي العظيم ثبلاث مرات ، ونقول سبحان ربي الأعلى في كل سجود ثلاث مرات ، ولذلك نجد أن المنافق لا يذكر الله إلا جهرًا .. وهو ذكر قليل . إنه لايؤدى المطلوب أن يؤديه بينه وبين نفسه ، واللذى يريد أن يسمعه الناس يؤدى بشكل علنى ، ولماذا إذًا يسراءون الناس ؟ .. إن الواحد منهم لايفعل فعُلا إلا إذا كان مرئيًا من الغير .. هـذا هـو معنى المرآة. الله سبحانه وتعالى يحب من يعمل عملا ، إنما يفعله لله الله لا تخفى عليه حافية . لكن المنافق يؤدى الأعمال الإيمانية لمجرد أن يراه الناس ، والحق سبحانه وتعالى يلفتنا إلى هذه القضية في حديث قدسى يرويه سيدنا محمد على الله الله كنتم تعتقدون الني لا أراكم فالخلل في إيمانكم ، وإن كنتم تعتقدون أنى أراكم فلم جعلتمونى أهون الناظرين إليكم ، إن الإنسان يخجل من أن يغش واحدًا مثله من البشر غشًا ظاهريًا ، فما بالنا بالذي يحاول غش الله ، وهو يعلم أن الله يراه فلماذا يجعل هذا العبد ربه أهون الناظرين إليه ؟ .. إن الإنسان إن غش واحدًا ورأى غشه ، فهو قد لا يعاقبه ، فما بالنا بأن يغش واحدًا الله عن ابن ربياد أن رسول الله على ينقل حالة المراءى للناس ، فكما حدثنا العباسي عن ابن ربياد أن رسول الله على سئل مرة

قالـــوا يارسول الله فيم النجاة غندًا ؟ أى كيف ننجو يارسول الله ؟

فقال الرسول ألا تخادعون الله فيخدعكم ، فإنه من يخادع الله يخدعه، ونفسه يخدع لو شعر ،

قالـــوا يارسول الله وكيف يخادع الإنسان الله ؟

فقال الرسول أن يعمل ما أمره به ويريد غيره فاتقوا الرياء فإنه شرك بالله.

إن المرائى يُدْعَى يوم القيامة بأربعة أسماء ياكافر ، يافاجر ، يا غادر ، ويا خان ثم يقال له حبط عملك ، وبطل أجرك ، ولاخلاق لك اليوم ، إذهب فخذ أجرك ممن عملت له إن المنافق إنما يخادع نفسه . إنه يصلى لأن الله أمر بالصلاة ، ويزكى لأن الله أمر بالزكاة ، ويحج لأن الله أمر بالحج . إنه يعمل ما أمره الله به ، ولكنه لا يعمل لله ، ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى.. ﴿ وَالَّذِينَ كَفُرُوا أَعْمَالُهُمْ كُسرابِ بقِيعة يَحْسَبُهُ الظّمَآنُ مَآء حَتَّى إِذَا جَآءة لَمْ يَجِدُهُ شَيْئًا ووجَد اللّه عندة فوقاة حسّابة واللّه سريع الحسّاب ﴾ (١) . وكذلك يجده شيئًا ووجد اللّه عندة فوقاة حسّابة واللّه سريع الحسّاب ﴾ (١) . وكذلك

<sup>(</sup>١) الآية ٣٩ سورة النور

| ي د        | الخاميه | <h< th=""></h<> |
|------------|---------|-----------------|
| خرخت المسا | الحاميه | <u>ښې</u> ,     |

قال الله عن اللون الثانى ﴿ كَالَهُ يَنْفِق مَالُهُ رَبّاء النّاسُ ولا يؤمّن باللّه والْيَوْمِ الآخِوِ فَمِثلُهُ كَمِثلُ صَفُوانِ عَلَيْه تَوَابُ فَأَصَابِهُ وَابِلٌ فَتركهُ صَلّه اللّه يَقْدُون عَلَى شَيّه مَما كَسَبُوا وَاللهُ لا يَهْدَى اللّقَوْمِ الْكَافِرِين ﴾ أن والصفوان هو الحجر الأملس تمامًا الذي ليس فيه خشونة . لأنه لو أن في الحجر خشونة ، وعليه تراب ، وسقط عليه المطر ، فإن التراب يتخلل في الخشونة أما الحجر الأملس ففور نزول المطر يزول ما عليه من التراب وذلك أن المنافق الذي يراثي المؤمنين عليه أن يأخذ أجره ممن عمل له

| 1 1 |   |     |
|-----|---|-----|
| 1 1 |   | •   |
|     |   | 1 1 |
|     | _ | •   |

من الآية ٢٦٤ مورة البقرة

#### الكبيرة السادسة عشر

# نقض العهد وقطع الرحم

الله سبحانه وتعالى يخاطب المؤمنيين قائلا .. ﴿ يَا أَيُهَا الَّذِينَ أَمْنُوا ﴾ .. ، وذلك يدل على أن الإيمان ليس أمرًا عابرًا يمر بالإنسان لفترة من الزمن ، ولكن الإيمان أمر يتجدد بتجدد العقل . والحق سبحانه بخطابه للذين أمنوا إنما يؤكد لنا أنه لايقتحم على أحد حياته ليكلفه ، وأنه - سبحانه كرب للعالمين - خلق الخلق ، وأوجد الوجود وسخره للخلق ، ولم يستخدم الله هذا الحق ليأمر البشر بالإيمان ، بل دعا الناس جميعًا إلى الإيمان ، فمن آمن ينزل إليه التشريف بالتكليف. والله له من صفات تناسب الألوهية من طلاقة القدرة والجاه والحكمة والقهر فلا يطلب ممن لم يؤمن به بالإيمان ، بل يدعو من لم يؤمن إلى الإيمان .. لكنه سبحانه وتعالى لا يكلف إلا من يؤمن به . ومادام المؤمن قد آمن فليسمع مسبحانه وتعالى لا يكلف إلا من يؤمن التبعية في .. ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ أَمَنُوا أَوْفُو

الوفاء هو الإتمام ، والإتمام إما أن ينطلق إلى الأفراد فىلا ينقص فرد ، وإما أن يلتفت إلى الكيفيات فلا تختل الكيفية . وذلك هو التمام .

الحق سبحاانه وتعالى يريد أن يتيقن الإنسان إلى وجوب تنفيذ كل جزئية في كتاب التكليف ، فلقد طلب الحق سبحانه : أن نشهد أن لا إله إلا الله ، وأن محمدًا رسول الله ، وأن نقيم الصلاة ، وأن نوتى الزكاة ، وأن نصوم رمضان ، وأن نحج البيت إن أستطعنا إلى ذلك سبيلا .. قد يؤدى شخص كل هذه الأعمال وبذلك يكون قد قام بأداء التكليف ، وآخر يؤدى كل جزئية بتمامها فملا يختص

<sup>(</sup>١) الآية ١. سورة المائدة

شيئًا منها ويوفيها بلا تدليس.

العقد كما نعرف هو العلاقة الموثقة بين طرفين ، وعلى كل طرف أن يلتزم بما عليه وأن يأخذ ماله .. والعقد هو الربط بشيء لا يُحَلَّ من بعد ذلك ، ولذلك تسمى ما يستقر في مواجيد الناس ونفوسهم .. عقيدة . فالعقيدة هي الأمر المعقود، وليس الأمر الطارىء الذي يأتي في اليوم وينتهي غدًا .

الشيء المعقود في نظر الفقه هو الأمر الذي لا يطفو إلى العقل ليبحث من جديد . والحق سبحانه وتعالى يأمرنا بالعقود ، وذلك لأن الإسلام به عقود كثيرة، ولو نظرنا إليها من البداية فإننا نجد العقد الأول هو .. عقد الذرية .. ﴿ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي أَدَم مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِيَّتَهُمْ وَ أَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ السّتُ بِرَبّكُمْ قَالُوا بَلَى ﴾ (١) ..

الله سبحانه وتعالى يريد الوفاء بهذا العهد الأول ، فبلا يأتى إنسان إلى لحظة التطبيق ويفر منها ، ثم يأتى إلى عقد الاستخلاف في الأرض .. الحق استخلف آدم وذريته من بعده . لذلك إياك أيها الإنسان أن تظن أنك الأصيل في الكون حين تدوم لك الأسباب وتدين لك .. وإياك أن تعتقد أن الأشياء قد دانت لك بمهارتك أنت فقط ، إنك حين تبذر البذور في الأرض وتروى الزرع ثم ينبت فإياك أن تقول إنك اعتمدت على مهارتك وحدها ، ولكن الزرع ثم ينبت بتسخير الله سبحانه وتعالى الأرض لك .. ذلك تنبيه لجزئية يجب ألا تغيب عنا .

هناك العهد الذى قبال فيه سبحانه وتعالى لآدم .. ﴿ فَمَنِ اتَّبُعَ هُدَاىَ فَلاَ وَلاَ يَشْقَى ﴾ (٢).. و .. ﴿ فَمَن ِ تُبَعَ هُدَاىَ فَلاَ خَسَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَضِيلُ وَلاَ يَشْقَى ﴾ (٢).. و .. ﴿ فَمَن ِ تُبَعَ هُدَاىَ فَلاَ خَسَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَخْزَنُونَ ﴾ (٢) .. هذا عهد الإنسان كله .

نحن نعلم أن المسلمين عاهدوا رسول الله ﷺ في العقبة بأن ينصروه ويمنعوا عنه ما يمنعون عن أنفسهم ، وكذلك عاهدوا البرسول في الحديبية .

<sup>(</sup>١) من الآية ١٧٢ : سورة الأعراف

<sup>(</sup>Y) من الآية ١٢٣٠ سورة طـــــه

<sup>(</sup>٣) من الآيسة ٣٨ : سورة البقسسرة

إذًا .. فأمر الحق في الوفاء بالعهود ، هو أمر بالوفاء بكل العهود ، وكل ما تنتج عن قمة العقائد وهو الإيمان بالله .. فما جاء من الله الذي آمنت به يعتبر عقدًا أنت شريك فيه . فالعقد لابد أن يكون بين طرفين لأن الله لم يرغم أحدًا على الإيمان به ، ولكن الإنسان يؤمن بما يأمره الله به . ونحن نجد عندما يقول لنا الحق سبحانه .. ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ أَمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمْ الصّيّامُ ﴾ (١) .. أن الحق سبحانه وتعالى لم يكتب الصيام على كل الخلق ، ولكن كتبه على من آمن من الخلق ، ومن أمن ذهب إلى الحق قائلا : يارب إن ما تأمر به سأفعله .. وهذا اعتراف بالعقد ..

إن كتابة أى عقد إيمانى هو تنفيذ هذا العقد بإيمان العبد بالله ، والإيمان هو التوقيع مع الله ، ويكون العبد قد اشترك مع الله بهذا العقد ، وبإيمان العبد بالله يجعله طرفًا فى العقد . إذًا . . العبد المؤمن الذى آمن بالله ، والإله يشرع له ، وذلك يكون العبد طرفًا فى العقد الإيمانى .

والعقد إما أن يكون بين العبد وبين خلق الله المساوين للإنسان أو بين العبد وبين نفسه ، ولكنهم قالوا عن العقد الذي بين الإنسان وبين نفسه ، جعلوا له اسمًا هو .. العهد وهو النذر ، وذلك كأن ينذر العبد الصيام أو الصلاة ، فهذا أمر يجب على العبد تنفيذه إن كان قد عاهد الله به ، ولكن العقد الذي بين العبد وغيره من البشر ، وكذلك العقد بينه وبين نفسه إنما ينبعان من العقد الأساسي وهو .. العقد الإيماني الأول وهو الإيمان بالله .

إذًا .. نفذوا ما أمر الله به حلالاً ، وامتنعوا عن الشيء الذي جعله الحق حرامًا ، ولاداعي للإختلاف .. هل هذه العقود بين العبد وربه ، أو بين العبد وبين الناس أو بين العبد وبين نفسه .. إن كل ما نبع عن عقد القمة فهو عقد يجب أن يوفى به المؤمن .

ونقض العهد يجعل كل إنسان في المجتمع متشككًا في وعد أي شخص آخـر وتنتشر عدم الثقة بيس الأفـراد .

<sup>(</sup>١) من الآية ١٨٣ : سورة البقيرة

## قطح الرهم

الحق سبحانه وتعالى إشتق للرحم اسمًا من أسمائه فقال فى حديثه القدسى « أنا الرحمن وهذه الرحم اشتققت لها اسمًا من أسمائى فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته »

نحن نعرف من التاريخ حكاية معاوية بن أبى سفيان عندما دخل عليه الحاجب، وكان معاوية جالسًا على كرسى الحكم، وقال الحاجب هناك واحد بالباب يقول إنه أخوك فسأله معاوية أى إخوتى هو، ألا تعرف إخوتى و فقال الحاجب هو يقول إنه أخوك فأذن معاوية للرجل فدخل، وسأله معاوية أأنت أخى !! فقال الرجيل نعيم فسأل معاوية أى أخيوتى أنت ؟! قال الرجل: أنا أخوك من آدم فقال معاوية ورحم مقطوعة لأكونن أول من وصلها

## مقام الاحسان لذوى القربى

الحق سبحانه وتعالى يريد أن يوزع التكافل بين قطاعات المجتمع توزيعًا يؤدى إلى النهضة بكل قطاعات المجتمع فعندما يعمل الإنسان لينتج عمله ثمارًا تسع الإحسان بالوالدين ، وتسمح بالارتفاع إلى مقام الاحسان في معاملة الأقدارب عندما يعمل كل إنسان بهذا الأسلوب فلابد أن يرتقى المجتمع كله ، لأننا سوف نجد دوائر الأقارب تلتقى في مستوى انسانى راق لا يسمح بفوارق شاسعة في مستويات الحياة ، ولسوف تتلاحق دوائر القربي ، وتزدهر العلاقات الإنسانية بما ينقى النفوس من جشع الثراء ولو على حساب أقرب الأقربين ، أو جشع تدمير الآخرين ، على سبيل المثال تلك السلسة من العمارات التي أقامها الطمع الجاهل ، واستبد بأصحابها الجشع القاتل ، فأصاب المجتمع بكوارث ، إن تم علاجها ماديًا ، فلسوف تأخذ وقباً لعلاج آثارها النفسية ، وذلك لغيبة الإيمان عن قلب من أقامها ، وضياع الضمير في الحرص على سرعة الامتلاك مما أدى بحياة قلب من أصحاب مثل هذه المبانى إلى الهلاك .

| الرحم      | نقض العهد وقطع | <del></del> |
|------------|----------------|-------------|
| <b>~ ~</b> |                |             |

إن الإحسان في معاملة ذوى القربي يجعل من المجتمع الإنساني مجتمعًا متكافلا متآزرًا ، فلن بجد فقيرًا يعاني العوز ، ولن بجد مسكينًا إلا في أقل القليل، ولذلك لنا أن نلحظ الحق سبحانه لم يشرع نظام الزواج وعلانيته إلا ليضمن سعادة الأفراد ، ومعرفة الأنساب وضرورة التكافل الإجتماعي يجعل في الإنسان مسئولية إيمانية برعاية والديه وأقاربه ، إننا لن نجد في دائرة القربي لرجل استخلفه الله في مال كثير وهو حسن الإيمان .. لن نجد في دائرة قرباه من يشكو العوز، لأن الارتفاع إلى مقام الإحسان يتطلب من الغني أن يرعي حق الله في ذوى قرباه.



# الخاتب الخاا

الحق سبحانه وتعالى يقول في كل تلك الألوان من المحرمات، إن ارتكابها فسق، والفسق هو .. الخروج عن الطاعة ، والمعنى مأخوذ من المحسات ، لأن إلف الإنسان في أول إدراكاته كان من المحسات .. فهو يرى ويسمع ويشم ، وبعد ذلك تأتى الأمور العقلية .

وكلمة فسق هى خروج الرطبة من قشرتها . البلحة عندما تترطب ، فان الثمرة تنكمش داخل قشرتها وتخرج من القشرة ، وعندئذ يقال : فسقت الرطبة .. أى خرجت عن قشرتها .

وكذلك من يخرج عن منهج الله يسمونه فاسقاً ، تماماً مثل الرطبة ، وفي ذلك رمزية تعدل على أن شرع الله سياج يحيط الإنسان . وإياك أيها المسلم أن تخرج عن شرع الله سبحانه وتعالى ، لأن الرطبة عندما تخرج عن القشرة ، فإن الذباب يحوم حولها ، ويصيبها التراب ، وتعافها النفس .. لقد كان أخذ الفظ نفسه من أجل المعنى الشرعى ، فيه دقة اختيار .

الدين الإسلامي قد جاء كاطار يحمى الإنسان بالإيمان فاياك أن تخرج عن هذا الاطار، وإلا تكون كالرطبة التي خرجت عن قشرتها فصارت فاسقة!!

والعبد لله رب العالبين .

| **************************************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | = =   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| مقارنة بين الكبيرة والصغيرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |
| الإجتناب والتحريم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |
| رة الأولى - الشـــــرك بالله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | الكبي |
| عدم الشرك أول المحرمات المعرمات المعرما |       |
| ألوان الشرك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |
| الشرك الخفىا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |
| إن الله لايغفر أن يشرك بــه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |
| الشرك بالله قمة الظلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |
| الشرك بالله من عمل الشيطان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |
| أضرار الشرك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |
| السحـــر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |
| موضع الشيطان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |
| تعلم السحر كفر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |
| هل إستخدام الجن ممكن هل إستخدام الجن ممكن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |
| نهاية من يشتغل بالسحر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |
| الوقاية من السحر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |
| رة الثانية – اليأس من روح الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | الكبي |
| رة الثالثة - أبسن بحسر الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | العب  |
| هل يأمنون مكر اللههل يأمنون مكر الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 71    |
| رة الرابعة – عقوق الوالدين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | الكبي |
| عـدم الأخـذ بالكبيـره دخـول إلى مقـام الإحسان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |
| رة الغايسة – قتبل النفيس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | الكبي |
| العدل والفضل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |
| الديّــة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |
| القتل الخطأ ودفع الديـة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |
| القتل الخطأ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |

. .

140 ----

| القِتل العمد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| القتل وأثره المعنوى و الإجتماعي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| إثم القتل هو أنه قتل النـاس جميعـا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| الكبيرة البادية قـــنف المحصنات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| المرأة المحصنة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| قذف الزوجات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| العبيرة السابعة - آهــــل الــرِّبًا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| الإنذار والوعيد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| الربا مُحْقُ والصدقة زيادة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| حرب الله على المرابيـن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| الربا ومفهومة في الإسلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| في تحريم الربا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| التوبة من الرب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| العقاب لمن عادوا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| الكبيرة الثامنة الفــــرار يسوم الزهسف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| الشبيرة التاسعة - أهل مال اليتيم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| أمر الوصاية على اليتيــم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| القواعمد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| الإثم من الكبيرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| الإثم من الكبيرة المسائنية المائيرة – السيسائنيسا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| الإثم من الكبيرة العائم من الكبيرة العائم الكبيرة العائم الكبيرة العائم المحتمع الزنا عدوان على المجتمع النبيرة النبيرة المجتمع النبيرة النبي |
| الإثم من الكبيرة العائيرة - السيرة العائيرة - السيرة العائيرة العائيرة العائيرة المجتمع الزنا عدوان على المجتمع الزنا داد آثار الزنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| الإثم من الكبيرة  الشبيرة العائيرة - السيرة العائيرة العائيرة على المجتمع الزنا عدوان على المجتمع إمتداد آثار الزنا الزنا الزنا على الكبيرة العقاب على الكبيرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| الإثم من الكبيرة العائيرة - السيرة العائيرة - السيرة العائيرة العائيرة العائيرة المجتمع الزنا عدوان على المجتمع الزنا داد آثار الزنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| الإثم من الكبيرة العائيرة العائيرة العائيرة العائيرة العائيرة المجتمع الزنا عدوان على المجتمع إمتداد آثار الزنا الزنا الزنا الزنا الزنا اللونا العقاب على الكبيرة العقاب على الكبيرة اللواط                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| الإثم من الكبيرة العائيرة العائيرة - السيرانسا الزنا عدوان على المجتمع إمتداد آثار الزنا العقاب على الكبيرة اللواط فاحشة مركبة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| الإثم من الكبيرة العائرة - السيرة العائرة - السيرة العائرة - السيرة المجتمع الزنا عدوان على المجتمع إمتداد آثار الزنا المقاب على الكبيرة العقاب على الكبيرة اللواط اللواط فاحشة مركبة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

......177

| لكبيرة الثانية عشرة – اليجين الغبـوس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 - 4 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| الصفقة الخاسرة ١٠٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1.4   |
| ولنا في هذه الكبيرة ايضاح ١٠٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 • £ |
| لعبيرة الثالثة عشر – الغلسسسول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1.4   |
| عقاب الخائنين ١٠٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 • 4 |
| لكبيرة الرابعة عشر – شرب الخبر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 111   |
| غيبة العقل رسيلة للافساد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 114   |
| ذلك إثم الكبيرة ١١٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | •     |
| الميسر ١١٦٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 117,  |
| حكمة تحريم الميسر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 117   |
| الأنصاب والأزلام ١١٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |
| لكبيرة الخابسة عشر – ترك الصلاة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 171   |
| في الصلاة احتفاء الرب بالعبـد ١٢٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 177   |
| تارك الصلاة كافرًا وجمودًا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 177   |
| الكسل عن الصلاة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |
| من علامات المنافق ١٢٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 44  |
| لكبيرة السادسة مُشر - نقض العمد وقطح الرحم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 144   |
| قطع الرحم المرحم الرحم المرحم | 14.   |
| مقام الاحسان لذوي القربي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 14.   |

•



#### هذا الكتاب.

# الكبائر من القرآن الكريم

هو زهرة من بستان الهداية ، والدعوة المباركة إلى الله تعالى ، فقد صيغت مادة كتاب « الكبائر » على نحو يخالف غيره من الكتب التى تحمل هذا العنوان، حيث يظهر المنهج الموضوعي لتبويب المادة الفقهية الغراء على نحو يرتكز على أن هناك فروقا أوضحها الإمام محمد متبولك الشخراوك للتعريف الدقيق لكل من .. المنبوة والمنفيرة والأصغر ، هذا ما يستوضح حقيقته القارىء لكتاب « الكبائر » التى أحصاها الإمام أبو جعفر الصادق عندما سأله عمرو بن عبيد عن « الكبائر » حيث أنه سأل عالما بكنوز القرآن وأسراره ، فقد أحصاها له أبو جعفر الصادق في ست عشرة كبيرة كما ورد ذكرها بكتاب الله العزيز الذي هو المرجع والمنهج للمسلمين كافة للاستيضاح والتبيان دون اجتهاد قد يحدث خطأ غير مقصود . كما أن عبد الله بن مصعود رضى الله عنه لقول عن الكبائر إنها :

- \_ أربع فسي . القسلب هي :
- اربع فسي . . اللسان هي :
- وثلاث في .. ألبطس هي :
- وثنتيان فسي . اليسد هسي :
- . وثنتان فسي. الفرج هسي.
- واحدة فسي . الرجليس هي :
- ، واحدة في جميع الجسد هي :

- الشرك بالله ، والإصرار على معصية الله ، والقنوط من رحمة الله ، والأمن من مكر الله .
- شهادة الزور ، وقدف المحصنات ، واليمين الغموس ، والسحر .
- شرب الخمر أو المسكر ، وأكل سال اليتسم ظلماً ، وأكل الربا :
  - القتل ، والسرقة .
  - الزنا، واللواط.
  - الفرار ( التولى ) يـوم الزحـف .
    - عقوق الوالدين .

With the Alexandrina of the Carlotter Alexandrina of the Carlotter of the

الإمام محمد متولك الشعراوك

في عرض «الكبائر » بهذا الإسلوب ، فيه ما يهتدى به ضاستيضاح الحقيقة بين الآراء المختلفة والمتعددة ، قد حسم هذا الخلاف جاء في كتاب الله الكريم عن الكبائر . دعواتنا إلى الله خالصة بخير الشائواب للإمام الداعية محمد متولى الشعراوى .. آمين يارب العالمين